### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً.

أما بعد، فقد كثر السؤال عن كتاب ظلال القرآن لمؤلفه سيد قطب ولم أكن قد قرأته فعزمت على قراءته فقرأته من أوله إلى آخره فوجدت فيه أخطاء في مواضع خصوصاً ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجهاعة وعلم السلوك فأحببت التنبيه على ذلك لئلا يغتر به من لا يعرف وقبل الشروع في ذلك أنبه على أمور؛ الأول أن بعض المواضع قد يتكرر في كثير من السور فأنبه عليه في موضع أو موضعين أو أكثر من ذلك ولا استقصى ما في كل سورة اكتفاءً بما ذكرته وطلباً للاختصار، الثاني أن بعض الناس يستعظم أن ينبه على أخطاء من أخطأ وهذا جهل منه فها زال العلهاء يرد بعضهم على بعض من زمن الصحابة إلى وقتنا هذا وقد قال مالك بن أنس رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه المثالث اشتهر عن بعض الناس أن المؤلف ألف هذا الكتاب أله أول عمره بخلاف ما ألفه في آخره ولعله اعتمد على ما قرره في سورة الجن في الجزء السادس ص ٣٧٣٠ و ص ٣٧٣١ الطبعة السابعة في

الحاشية ولكنه ليس صريحاً في ذلك لكونه نقض كلامه في آخره وسيأي التنبيه عليه في موضعه إن شاء الله وعلى كل تقدير فليس المقصود التنبيه عليه في موضعه إن شاء الله وعلى كل تقدير فليس المقصود الشخص وإنما المقصود بيان ما في كتابه من الأخطاء وسميته (المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال) وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم مقرباً لديه في جنّات النعيم إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وآله وأصحابه أجمعن.

# الموضع الأول

قال في الجزء الأول ص ١٢ على أن المرحلة التي يقطعها على ظهر هذا الكوكب إنما هي رحلة في كون حي مأنوس وعالم صديق ودود. أقول: تسميته الأرض كوكباً ليس بصحيح ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في سورة الذاريات ، وسيكرر هذه التسمية في مواضع متعددة فليتنبه لذلك ، والله أعلم.

## آلموضع الثاني

قال عند قوله تعالى: ﴿هو الـذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم، الجزء الأول ص ٥٣.

يكثر المفسرون والمتكلمون هنا من الكلام عن خلق الأرض والسياء يتحدثون عن القبلية والبعدية، ويتحدثون عن الاستواء والتسوية، وينسون أن «قبل وبعد» اصطلاحان بشريان لا مدلول لها بالقياس إلى الله تعالى وينسون أن الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان يقربان إلى التصور البشري المحدود صورة غير المحدود، ولا يزيدان وما كان الجدل الكلامي الذي ثار بين علماء المسلمين حول هذه التعبيرات القرآنية إلا آفة من آفات الفلسفة الأغريقية والمباحث الملاهوتية عند اليه ود والنصارى عند مخالطتها للعقلية العربية الصافية وللعقلية الإسلامية الناصعة وما كان لنا نحن اليوم أن نقع في هذه الآفة فنفسد جمال العقيدة وجمال القرآن بقضايا علم الكلام. الخ.

أقول الكلام على هذا من وجوه

الوجه الأول: قد دل القرآن على أن الأرض خلقت قبل السماء كما قال تعالى: ﴿قُلُ أَنْكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يُومُـينَ﴾

إلى قوله ﴿ثم استوى إلى السهاء وهي دخان﴾. وأما قوله تعالى: ﴿أأنتم أشد خلقاً أم السهاء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها﴾، فهو يدل على أنه لما أكمل خلق صورة العالم العلوي والسفلي دحى الأرض فأخرج منها ما كان مودعاً فيها هذا معنى ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ١: ١٦ وقال وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السهاء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السهاء وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديماً وحديثاً. وقد حررنا ذلك في سورة النازعات انتهى من تفسير ابن كثير ج ١ : ص ٦٨ فهذا كلامهم كما ترى، وهذا عند هذا الزاعم لا طائل تحته لا والله بل هذا هو الحق لا كلام أهل الهيئة والنظريات الحادثة.

الوجه الثاني قد دلّ القرآن والسنة على أن العرش موجود قبل السموات والأرض كما قال تعالى: ﴿هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ﴿ وروى البخاري عن عمران بن حصين قال دخلت على النبي على فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فاعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله ، قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض.

الوجه الثالث قول ه يتحدثون عن الاستواء والتسوية، أقول قد عرح أكابر المفسرين وأهل اللغة ثبت عنهم تفسير الاستواء بالعلو

والارتفاع وبعض أكابرهم بأنه صعد. انتهى من كلام عبداللطيف بن عبدالرحمن، الدرر السنية الجزء الثالث ص٣٣٦ وكذلك قوله فسواهن سيُذكر في تفسيره عن الصحابة والتابعين فيها بعد إن شاء الله فمن رد هذا أو عابه فقد عاب قول أهل السنة والجهاعة وهذا هو دأب أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم وسيجىء من كلامه ما يبين أنه سلكهم.

الوجه الرابع قوله وينسون أن الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان إلخ أقول إن كان قصده أنه لا يعرف معناه فهذا باطل أو يعرف ولا يفسر على ما ورد عن السلف فهذا أيضاً باطل وإن كان قصده أننا لا نعلم كيفية ذلك فهذا حق وقد صح عن مالك بن أنس وعن شيخه ربيعة بن أبي عبدالرحمن وكذلك عن أم سلمة أنهم قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول وفي بعض طرقه والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة الهرمن الدرر ٣: ٣٣٥.

الوجه الخامس أن قوله قبل وبعد لا مدلول لهما بالقياس إلى الله المخ يقال له أهل السنة يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته ولا يردون ذلك لأجل شناعة المشنعين ولا يشبهونه بخلقه.

الوجه السادس وما كان الجدل الذي ثار بين المسلمين إلا آفة من آفات الفلسفة إلى أقول أهل السنة والحمد لله لم يختلفوا وإنما الذين اختلفوا وضلوا هم أهل البدع الذين لم يؤمنوا بما وصف الله به نفسه وقد رد عليهم أهل السنة والجماعة وصاحوا بهم وكشفوا عن عوراتهم والله أعلم.

### الموضع الثالث

قال عند قوله تعالى: ﴿ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات﴾. ولا مجال للخوض في معنى الاستواء إلا بأنه رمز السيطرة والقصد بإرادة الخلق والتكوين كذلك لا مجال للخوض في معنى السموات السبع المقصودة هنا وتحديد أشكالها وأبعادها الخ

أقول هذا باطل من وجوه.

الوجه الأول أن هذا خلاف ما قاله المحققون من المفسرين، قال ابن جرير في تفسيره الكبير وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات ج ١ : ص ١٥ وقال ابن كثير في تفسيره استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء والاستواء ههنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى ج ١ : ص ٦٧ وقال البغوي ثم استوى إلى السماء قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف أي ارتفع إلى السماء ج ١ : ص ٤٤.

الوجه الثاني قولـه رمز السيـطرة يفهم منه أن السـماء كانت ملكـاً لغيره ثم سيطر عليها وهذا لا يقوله عاقل فعلم أنه باطل.

الوجه الثالث قوله لا مجال للخوض في معنى السموات السبع الخ

هـ ذا الإطلاق بـ اطل وقـ د تكلم الصحابة والتـ ابعـ ون والعلماء في معنى السموات وهم أعلم من هذا الزاعم وأتقى لله قال ابن جرير حدثني موسى بن هارون وساقه بسنده عن ابن عباس وابي مسعود وناس من أصحاب النبي على ﴿ هُ وَ اللَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضُ جَمِيعًا ثُمَّ استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات، قال إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسماه عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضأ واحدة ثم فتقها فجعل سبع أرضين ألخ وذكر بإسناده عن مجاهد في قـوله هـو الذي خلق لكم مـا في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء قال خلق الأرض قبل السماء فلما خلق الأرض ثار منه دخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السهاء فسواهن سبع سموات قال بعضهن فوق بعض وسبع أرضين بعضهن تحت بعض وذكر عن قتادة بإسناد صحيح في قوله فسواهن سبع سموات قال بعضهن فوق بعض بین کل سہاء مسیرة خمسہائة عام ج ۱ : ص ۱۵۲ : ص ۱۵۳ وذکر نحوه ابن کثیر ج ۱ : ص ۲۷ : ص ۸۸ .

الوجه الرابع قوله وأبعادها هذا أيضاً رد لما ثبت في الأحاديث الصحيحة وما ثبت عن سلف الأمة وأئمتها من أن ما بين سماء إلى سما مسيرة خمسمائة سنة راجع توحيد ابن خزيمة ص ١٠٠ : و ص ١٠٥ و ص ١٠٦ وكتاب الأسماء والصفات للبيهيقي ص ٣٩٩ و ٤٠١ وكتاب اللالكائي ج ٣ : ص ٣٩٠ شرح أصول اعتقاد أهل السنة وغيرها.

وفي بعضها بين كل سماء إلى سماء مسيرة ثلاث وسبعين سنة وجمع بينهما بحسب قوة السير وضعفه كما أشار إليه في فتح المجيد شرح كتاب

التوحيد ص ٢٨ ٥ آخر باب منه وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب إمام هذه الدعوة قدس الله روحه في مسائله الثانية عشرة كم بين كل سهاء إلى سهاء ثم قال الثامنة عشرة كثف كل سهاء خمسهائة سنة. فها يكون جواب هذا النافي للخوض في هذا الباب وقد ثبت فيه ما قد رأيت إذا سئل يوم القيامة فلا بد أن يعد للسؤال جواباً والله أعلم.

# الموضع الرابع

قال في الجزء الأول ص٥٩ على قوله تعالى: ﴿وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ﴾ الآيات قال وبعد مرة أخرى فأين كان هذا الذي كان وما الجنة التي عاش فيها آدم وزوجه حيناً من الزمان ومن هم الملائكة ومن هو إبليس وكيف قال الله تعالى لهم وكيف أجابوه هذا وأمثاله في القرآن الكريم غيب من الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه.

الجواب أن يقال

أما قول ه وما الجنة التي عاش فيها آدم وزوجه حيناً فجوابه أن يقال هي جنة الخلد وذلك لوجوه الوجه الأول أن الله تعالى عرف الجنة بالألف واللام ومن قال أسأل الله الجنة لم يفهم منه في تعارف الخلق إلا طلب جنة الخلد.

الوجه الثاني ما ورد في الحديث المتفق عليه أن موسى قال لآدم أخرجتنا ونفسك من الجنة وفي صحيح مسلم عن حذيفة وأبي هريرة قالا قال رسول الله على عنه عديث الشفاعة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم وغيرهما من الأحاديث.

الوجه الثالث إجماع أهل السنة على أن جنة الخلد هي التي أهبط منها آدم عليه السلام كها حكاه القرطبي في تفسيره ج ١: ص ٣٠٣ وقد بسط الكلام على هذه المسألة العلامة ابن القيّم في أول مفتاح دار السعادة.

وأما قوله ومن هم الملائكة فجوابه أن يقال هم جميع الملائكة لأن اللفظ عام ومن خصّ بعضهم فعليه الدليل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي ج ٤ : ص ٣٦١ و ٣٦٢ روي عن بعض الأولين أن الملائكة الذين سجدوا لآدم ملائكة في الأرض فقط لا ملائكة السموات ومنهم من يقول ملائكة السماوات دون الكروبيين إلى أن قال فاعلم أن هذه المقالة أولاً ليس معها ما يوجب قبولها لا مسموع ولا معقول، إلا خواطر وسوانح، ووساوس مادتها من عرش إبليس، يستفزهم بصوته ليرد عنهم النعمة التي حرص على ردها عن أبيهم قديما: أو مقالة قد قالها من يقول الحق والباطل لكن معنا ما يوجب ردها من وجوه:

أحدها أنه خلاف ما عليه العامة من أهل العلم بالكتاب والسنة وإذا كان لابد من التقليد فتقليدهم أولى.

وثانيها أنه خلاف ظاهر الكتاب العزيز وخلاف نصه فإن الاسم المجموع المعرف بالألف واللام يوجب استيعاب الجنس قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجود الملائكة يقتضي جميع الملائكة، وهذا مقتضى اللسان الذي نزل به القرآن فالعدول عن موجب القول العام إلى الخصوص لابد له من دليل يصلح له وهو معدوم.

وثالثها أنه قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فلولم يكن

الاسم الأول يقتضي الإستيعاب والإستغراق لكان توكيده بصيغة كل موجبة لذلك ثم لو لم يفد تلك الإفادة لكان قوله أجمعون توكيداً وتحقيقاً بعد توكيد وتحقيق إلى أن قال ورابعها أن هذه الكلمة تكررت في القرآن وقال النبي على في حديث الشفاعة وأسجد لك ملائكته وكذلك في عاجة موسى وآدم انتهى منه باختصار.

وأما قوله ومن هو إبليس فيقال له قد ورد ما يبين أصله وحاله قال تعالى: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه الآية وقال تعالى: ﴿وخلق الجان من مارج من نار ﴾ وأخبر تعالى أنه استكبر وكان من الكافرين وأنه يملأ جهنم منه وعمن اتبعه من الغاوين وثبت في صحيح مسلم عن عائشة عن رسول الله على أنه قال خلق إبليس من مارج من نار وقال الحسن البصري ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن كا أن آدم عليه السلام أصل البشر رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه والله أعلم.

### الموضع الخامس

قال على قوله تعالى: ﴿فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم فقد استحالوا إليها بأرواحهم وأفكارهم وانطباعات الشعور والتفكير تعكس على الوجوه والملامح سهات تؤثر في السحنة وتلقي ظلها العميق جـ١: ص٧٧.

هذا فيه نظر والراجح أنهم مسخوا حقيقة مسخت أجسامهم لأن هذا هو الطاهر ولا يجوز العدول عنه إلا لدليل ولا دليل يصرفه عن ظاهره وقد قال تعالى: ﴿وجعل منهم القردة والخنازير ﴾ الآية انظر تفسير ابن كثير الجزء الأول ص ١٠٥ والله أعلم.

# الموضع السادس

قال في الجزء الأول ص ١٠٤ على قوله تعالى: ﴿وَمِن أَظُلُم مُن مَسَاحِد اللهُ أَن يَذَكُر فَيِها اسمِه وسعى في خرابها ﴾ الآيتين قال وأقرب ما يتوارد إلى الخاطر أن هاتين الآيتين تتعلقان بمسألة تحويل القبلة وسعى اليهود لصد المسلمين عن التوجه إلى الكعبة وقال في ص ١١١ كذلك وصل إلى الحديث عن الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها أسمه ويسعون في خرابها وقلنا هناك إنها قد تكون خاصة بموقف اليهود من قضية تحويل القبلة.

أقول هذا مردود لم يقله أحد من المفسرين قال ابن كثير اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس قال هم النصارى وكذا نقل عن مجاهد وقتادة والسدي والحسن والقول الثاني ما رواه ابن جرير عن ابن زيد قال هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله يوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكة انتهى. وهكذا ذكر ابن الجوزي والقرطبي والبغوي والخازن وغيرهم وأما اليهود فلم ينقل أحد أنهم منعوا من دخول المساجد وإنما ذكر الله عنهم أنهم عابوا المسلمين بالتوجه إلى القبلة وفرق ما بينها ولو قال أن يتوجه إليها لكان لما قاله وجه وأيضاً هذا الذم لمن منع مساجد الله فيعم جميع المساجد كما قاله ابن العربي والقرطبي فتخضيصه بما قال يحتاج إلى دليل والله أعلم.

### الموضع السابع

قال في الجزء الأول ص ١٢٨ على قوله تعالى: ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الأيات قال فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى الله بكليته بقلبه وحواسه وجوارحه فتتم الوحدة والإتساق بين كل قوى الإنسان في التوجه إلى الله الذي لا يتحيز في مكان وإن يكن الإنسان يتخذ له قبلة من مكان.

أقول قوله في التوجه إلى الله الذي لا يتحيز في مكان هذا قول أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأما أهل السنة والجماعة فلا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله على لا يتجاوزون القرآن والحديث فيثبتون علو الرب عز وجل واستواءه على عرشه كما قال تعالى: ﴿وهو العلى الكبير﴾

وقال تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى ﴾ وأما أهل البدع فلا يشتون ما ورد أو يثبتون بعض الصفات دون بعض ويبتدعون ألفاظاً موهمة ينظن النظان أنهم ينزهون الرب عز وجل بها عن النقائض والغيوب ومقصودهم بها نفي الصفات كالجسم والتحيز والجوهر والعرض قال الشيخ تقي الدين بعد كلام له في الرد على من قال إنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض قال رحمه الله فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها كلفظ الجوهر والجسم والحيز ونحو ذلك من الألفاظ إلى

أن قال شيخ الإسلام والمقصود أن الأئمة كأحمد وغيره. ذكر لهم أهل البدع الألفاظ المجملة كلفظ الجسم والحيز ولم يوافقوهم لا على إطلاق الأثبات ولا على إطلاق النفي انتهى من الدرر السنيه ج٢: ص ٣٦٠ وقال شيخ الإسلام أيضاً بعد كلام له سبق عن المعتزلة وكذلك إذا قالوا إن الله منزه عن الحدود والأحياز والجهات أوهموا الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره المخلوقات ولا تحويه المصنوعات وهذا المعنى صحيح ومقصودهم أنه ليس مبايناً للخلق ولا منفصلاً عنهم وأنه ليس فوق السهاوات رب ولا على العرش إله وأن محمداً لم يعرج به إليه ولم ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يتقرب إليه بشيء ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاء ولا غيره ونحو ذلك من معاني الجهمية انتهى من كتاب العقل والنقل والله أعلم.

### الموضع الثامن

قال في الجزء الأول ص ١٦١ على قوله تعالى: ﴿ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ﴾ الآية، قال وإيتاء الزكاة إنه الوفاء بضريبة الإسلام الإجتماعية إلى آخره.

أقول تسميته الزكاة ضريبة خلاف ما سهاها به الله في كتابه وسهاها به رسول الله على وعلماء المسلمين قال تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الآية وقال على لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه.

وقال ابن عباس فرض رسول الله على زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين الحديث رواه أبو داود وابن ماجئة وصححه الحاكم وإنما تطلق الضريبة على ما يفرضه الناس بعضهم على بعض كضريبة العبد وهو ما يجعله عليه سيده أو ما يفرضه الأمراء على الناس قهراً كما أشار إليه في آية سورة براءة والله أعلم.

### الموضع التاسع

قال في الجزء الأول ص ١٧١ على قوله تعالى: ﴿شهر رِمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ قال الشهر الذي أنزل فيه القرآن إما بمعنى أن بدء نزوله كان في رمضان أو أن معظمه نزل في أشهر رمضان.

أقول ترك القول الذي حكاه جميع المفسرين وهو ما رواه النسائي وابن جرير والطبراني والحاكم وصححه ابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر فجعل في بيت العزة ثم أنزل على النبي على في عشرين سنة جواب كلام الناس. ويؤيده حديث واثلة بن الأسقع قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لشلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الأربع وعشرين خلت من رمضان، رواه أحمد رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، رواه أحمد وابن جرير ومحمد بن نصر والطبراني وغيرهم والله أعلم.

#### الموضع العاشر

قال في الجزء الأول ص ١٩٤ على قوله تعالى: ﴿وأَتَمُوا الحَجِ والعَمْرة شُهُ قال فالعمرة ليست فريضة عند الجميع.

أقول قوله ليست فريضة عند الجميع ليس كها قال بل قد أوجب العمرة بعض العلماء قال ابن هبيرة في الإفصاح ص ١٨١ وأجمعوا على أن العمرة مشروعة بأصل الإسلام قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله ثم اختلفوا في وجوبها فقال الشافعي في قوله الجديد وأحمد هي واجبة وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله القديم هي سنة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى جـ٢٦ : ص ٥ والعمرة في وجوبها قولان للعلماء في مذهب الشافعي وأحمد والمشهور عنها وجوبها والقول الآخر لا تجب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. والله أعلم.

### الموضع الحادي عشر

وذكر مثله على قـوله تعـالى: ﴿أُولئك الـذين حبطت أعــالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين﴾ ص ٣٨١ وكرره في عدة مواضع.

أقول تخصيصه ذلك برعي المرعى الخبيث فيه نظر قال في لسان العرب ٧: ٧٧ قال ابن سيدة: والحبط وجع يأخذ البعير في بطنه من كلاً يَسْتَوْبِلُه، وقد حبط حبطاً فهو حبط وإبل حباطي وحبطة وحبطت الإبل تحبط قال الجوهري الحبط أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها إلخ.

وقال ابن الأثير في النهاية ١: ٣٣١ حبط عمله يحبط وأحبطه غيره وهو من قولهم حبطت الدابة حبطاً بالتحريك إذا أصابت مرعى طيباً فافرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت. وقال ابن حجر في فتح الباري ٢١: ٧٤٧ قوله حبطاً أويلم أما حبطاً فبفتح المهملة والموحدة والطاء مهملة أيضاً والحبط انتفاخ البطن من كثرة الأكل يقال حبطت الدابة تحبط حبطاً إذا أصابت مرعى طيباً فامعنت في الأكل حتى تنتفخ فتموت. والله أعلم.

### الموضع الثاني عشر

قال في الجزء الأول ص ٢٣٠ وبذلك ينتهي وضع الرق نهاية طبيعية مع الزمن لأن إلقاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة لها وإلى فساد في المجتمع أمكن اتقاؤه. أقول وضع الرق إن كان قصده رق القهر الذي ليس له مسوغ شرعي كأن يستولي على حر فيستعبده ويسترقه كما يحصل في بعض الأوقات فهذا يجب وضعه وإن كان قصده وضع رق الكفار إذا دعوا إلى الإسلام فأبوا ثم سئلوا الجزية إن كانوا من تؤخذ منهم فأبوا أو لم يكونوا من أهلها فإنهم يقاتلون فإذا استولى عليهم جاز استرقاق نسائهم وأولادهم وصاروا عبيداً للمسلمين وهذا عليهم الذي استمر عليه عمل المسلمين من وقت رسول الله على المقافة من أمتي هذا وهذا لا يوضع مادام الجهاد باقياً كما قال الله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خداهم ولا من خالفهم وهو في على الحق منصورة لا يضرهم من خداهم ولا من خالفهم وهو في الصحيح ولكن إذا رأى الإمام المن على بعض الأسرى أو فداءهم لمصلحة جاز ذلك كما فعل النبي الله في أهل الطائف وقد ذكره الفقهاء لمصلحة جاز ذلك كما فعل النبي المنافق وقد ذكره الفقهاء لمصلحة والله أعلم .

# الموضع الثالث عشر

قوله تعالى: ﴿ويسألونك ماذا ينفقون قبل العفو﴾ الآية ١ : ٢٣١ قال والزكاة وحدها لا تجزيء فهذا النص لم تنخسه آية الزكاة ولم تخصصه فيها أرى فالزكاة لا تبريء الذمة إلّا بإسقاط الفريضة ويبقى التوجيه إلى الإنفاق قائماً، إن الزكاة هي حق بيت مال المسلمين تجبيها الحكومة التي تنف ذ شريعة الله وتنفقها في مصارفها المعلومة ولكن يبقى بعد ذلك واجب المسلم لله ولعباد الله والزكاة قد لا تستغرق الفضل كله والفضل كله محل للإنفاق بهذا النص الواضح ولقوله عليه الصلاة والسلام «في المال حق سوى الزكاة» حق قد يؤديه صاحبه ابتغاء مرضاة الله، وهذا هو الأكمل والأجمل فإن لم يفعل واحتاجت إليه الدولة المسلمة التي تنفذ شريعة الله أخذته فأنفقته فيها يصلح الجهاعة المسلمة كي لا يضيع في الترف المفسد أو يقبض عن التعامل ويخزن ويعطل. الكلام على هذا من وجوه الأول قوله ويبقى التوجيه إلى الانفاق قائها إن كان قصده وجوبه دائماً فهذا ليس بصحيح لما روى طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه قال جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس فذكر الحديث وفيه أنه سأله عن الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تـطوع متفق عليه، وعن خالـد بن أسلم قال خـرجنا مـع عبدالله بن عمـر رضي الله عنهم افقال أعرابي أخبرني عن قول الله: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنُّرُونَ الَّذَهِبِ والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ﴾ قال ابن عمـر رضي الله عنهـما من

كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها الله طهراً للأموال» رواه البخاري وعن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت يارسول الله أكنز هـ و فقال: «مـا بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز» رواه أبو داود والحاكم قال العراقي سنده جيد.

وإن كان قصده وجوبه لعارض كنفقة زوجه وقريب ونحوهما وإكرام ضيف وعارية ماعون ودلو ونحو ذلك فهذا حق قد دلت عليه الأدلة الشرعية وكذلك الجهاد على قول بعض العلماء.

والثاني قوله ولكن يبقى بعد ذلك واجب المسلم لله جوابه أن يقال قد تقدم ما يدل على أنه لا يجب شيء من ذلك إلا الزكاة أو الجهاد لمن لم يجاهد بيده ولسانه على قول بعض العلماء كما أشار إليه العلامة ابن القيم في زاد المعاد ٢ : ٥٨. قال تعالى: ﴿وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ﴾ فقرن بينهما ومعلوم وجوب الجهاد بالنفس وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم». رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.

الثالث قوله والفضل كله محل للإنفاق. إن أراد ما تقدم فهو حق وإن أراد غيره فعليه الدليل وقد كان النبي على يحض أصحابه على الإنفاق ولم يجبرهم على ذلك إلا في الزكاة كما كان يبعث إليهم المصدقين فدل على أن اخراج الفضل ليس بواجب.

الرابع قوله: ولقوله عليه السلام «في المال حق سوى الزكاة» أقول جزمه بإضافة هذا الحديث إلى النبي على فيه نظر وقد اختلف في ثبوته رواه الترمذي عن فاطمة بنت قيس وقال هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن

الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح قال في تحفة الأحوذي على قوله وأبو حمزة يضعف في الحديث قال أحمد متروك الحديث وقال الدارقطني ضعيف وقال البخاري ليس بالقوي عندهم وقال النسائي ليس بثقة كذا في الميزان انتهى ج٣: ص ٣٢٧.

الخامس قول ه فإن لم يفعل أخذته فأنفقته فيها يصلح الجاعة المسلمة أقول هذا مردود لوجوه الوجه الأول أن هذا يخالف ما تقدم من الأدلة الدالة على أنه لا يجب إلا الزكاة أو الحقوق العارضة كنفقة واجبة أو حق ضيف ونحو ذلك الوجه الثاني أن النبي عَلَيْ عرض في زمنه حاجات ولم ينقل عنه إلى زام أحد بإخراج ماله وإنما كان يحثهم على الإنفاق ولم يلزمهم كها فعل في غزوة العسرة وقد كان فيهم أغنياء كعثهان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وبعض الأنصار.

الوجه الثالث أن هذا يخالف إجماع الصحابة فقد عرضت لهم أزمات كعام الرمادة في خلافة عمر رضي الله عنه ولم ينقل عنه أنه أخذ من أحد منهم شيئاً قهراً ولا ألزم أحداً بذلك إلا شيئاً طابت به أنفسهم.

الوجه الرابع أن هذا يخالف ما صح عنه على أنه قال «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» متفق عليه وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله على لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه» رواه ابن حبان والحاكم في صحيحها والبيهقي.

السادس قوله كي لا يضيع في الـترف المفسد جـوابه أن يقـال إنه إذا ضيعه في الترف المفسد فإنـه يحجر عليـه ويمنع من التصرف فيـه حتى

يترك هذا التصرف ويتصرف في ماله تصرفاً مأذوناً له فيه ولا يؤخذ ماله فيعطى غيره بغير طيب نفس منه والدليل ما رواه الشافعي والدارقطني عن عروة بن الزبير أن عبدالله بن جعفر أي الزبير فقال إني اشتريت بيع كذا وكذا، وإن علياً يريد أن يأتي أمبر المؤمنين فيسأله أن يحجر علي فيه فقال الزبير أنا شريكك في البيع، فأي علي عشمان فقال إن ابن جعفر اشترى بيع كذا وكذا فاحجر عليه، فقال الزبير فأنا شريكه في البيع، فقال عثمان كيف أحجر على رجل وليل على جواز في تفسيره ٥: ٣١ فقول عثمان كيف أحجر على رجل دليل على جواز الحجر على الكبير أ. هو وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٣: ٣٤ قبال البيهقي يقال أن أبا يوسف تفرد به وليس كذلك ثم أخرجه من طريق الزبير المدني القاضي عن هشام نحوه وروى أبو عبيد في كتاب الأموال عن عفان عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال قال عثمان لعلي ألا تأخذ على يدي ابن أخيك يعني عبدالله بن جعفر وتحجر عليه إلخ.

السابع قوله أو يقبض عن التعامل أو يخزن ويعطل. وجوابه أن يقال التعامل به ليس بواجب والإنسان يتصرف في ماله إذا لم يكن محجوراً عليه إن شاء وإن لم يتصرف فيه وكذلك له أن يخزنه إذا أدى فيه الواجب ولكن الأولى أن يصرفه في وجوه الخير كما قال تعالى إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة الآية ولو كان الإنسان يؤخذ منه ماله قهراً لم يرث أحد أحداً شيئاً ولم يحتج إلى معرفة قسمة المواريث ومعلوم أن هذا خلاف ما ذكره الله ورسوله وما ذكره العلماء فعلم أن الإنسان له أن يتصرف في ماله وله أن يبقيه بعد أن يؤدي الواجب فيورث عنه ولا يؤخذ منه قهرا والله أعلم.

#### الموضع الرابع عشر

قال في الجزء الأول ص ٢٥٥ على قوله تعالى: ﴿ولا جناحٍ عليكم فيها عرضتم به ﴾ الآية قال ولها أن تزوج نفسها ممن ترضى.

أقول قوله ولها أن تزوج نفسها ممن ترضى قول مردود ومسبب لفتح باب الفجور وإليك كلام العلماء في هذه المسألة قال في المغنى: إن النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم يصح النكاح روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبدالعزيز وجابر بن زيد والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والمسافعي وإسحاق وأبو عبيد وروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وأبي يوسف لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي فإن فعلت كان موقوفاً على إجازته وقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها وغيرها ثم قال ولنا أن النبي على قال لا نكاح إلا بولي قالا صحيح المروذي سألت أحمد ويحيى عن حديث لا نكاح إلا بولي فقالا صحيح الهر. باختصار.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة المرأة نفسها» رواه ابن ماجة والدارقطني قال الحافظ ابن حجر ورجاله ثقات والله أعلم.

#### الموضع الخامس عشر

قال في الجزء الأول ص ٢٥٧ على قوله تعالى: ﴿متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين﴾ قال فللزوجة ولوليها إن كانت صغيرة أن تعفو وتترك ما يفرضه القانون.

أقول إسناده الفرض إلى القانون مما ينكر عليه لأنه بين أمرين إن كان يقصد الكتاب والسنة فقد أخطأ في تسميته قانوناً فإنه يسمى حكماً شرعياً لا قانوناً ولذلك لم يرد تسميته بذلك لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العلماء وإنما سماه به من اتصل بالغربيين وتأثر بهم فلا ينبغي لمسلم أن يعدل عن الإسم المعروف في الكتاب والسنة ومضى عليه خيار الأمة إلى اسم مبتدع قد صار شعاراً لمن يحكم بغير ما أنزل الله . اهد. وإن كان قصده بالقانون نظاماً غير ما دل عليه الكتاب والسنة فشناعة مثل هذا أشهر من أن ينبه عليها في هذا المختصر قال الشيخ فشناعة مثل هذا أشهر من أن ينبه عليها في هذا المختصر قال الشيخ عمد بن إبراهيم في رده على محكمي القوانين إن «من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب عمد علي ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الآية وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم

يحكم النبي عَلَيْ فيها شجر بينهم نفياً مؤكداً بتكرار أداة النفي وبالقسم قال تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليهاً .

قال وتأمل ما في الآية الأولى وهي قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُم فِي شَيء فَردُوه إِلَى الله والرسول ﴾ الآية كيف ذكر النكرة وهي قوله شيء في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُم ﴾ المفيد العموم فيما يتصور التنازع فيه جنساً وقدراً.

ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله ﴿إِنْ كُنتُم تؤمنُونَ بِالله واليوم الآخر ﴾ ثم قال جل شأنه ﴿ذلك خير ﴾ فشيء يطلق الله عليه أنه خير لا يتطرق إليه شر أبداً بل هو خير محض عاجلًا وآجلًا.

ثم قال وأحسن تأويلًا أي عاقبة في الدنيا والآخرة فيفيد أن الرد إلى غير الرسول على عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة عكس ما يقوله المنافقون إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً وقولهم إنما نحن مصلحون.

ولهذا رد الله عليهم قائلًا ﴿ أَلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ﴾ ، وعكس ما يقوله القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم بل ضرورتهم إلى التحاكم إليه وهذا سوء ظن صرف بما جاء به الرسول عليه ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة إن هذا لازم لهم.

قال وقد نفى الله الإيمان عن من أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول على من المنافقين كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً ﴾.

فإن قول يزعمون تكذيب لهم فيها ادعوه من الإيمان فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي على مع الإيمان في قلب عبد أصلاً بل أحدهما ينافي الآخر والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول على أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول النبي على فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه وذلك أنه من حق كل أحد أن يكون حاكماً بما جاء به النبي على فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكماً أو تحكيماً فصار بذلك طاغوتاً لتجاوزه حده.

قال وتأمل قوله عز وجل وقد أمروا أن يكفروا به تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف أمر الله لهم حول هذا الصدد فالمراد منهم شرعاً والذي تعبدوا به هو الكفر بالطاغوت لا تحكيمه فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم ثم تأمل قوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً كيف دل على أن ذلك ضلال وهؤلا القانونيون يرونه من الهدى كها دلت الآية على أنه من إرادة الشيطان عكس ما يتصوره القانونيون فتكون على زعمهم مرادات الشيطان هي صلاح الإنسان وما بعث به سيد ولد عدنان معزولاً من هذا الوصف ومنحى عن هذا الشأن إلخ كلامه رحمه الله تعالى.

والذي تكرر عنه واشتهر في هذا الكتاب هو وجوب تحكيم الشرع وقد شن الغارة على من يحكم بغير ما أنزل الله أو يطلب ذلك أو يحسنه فلعله جرى في كلامه من غير قصد منه لما يقصده القانونيون والله أعلم.

# الموضع السادس عشر

قال في الجزء الأول ص٢٦٤ على قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَوْ إِلَى الذَّينَ خُرْجُوا مِن دَيَّارِهُمْ وَهُمُ أَلُوفَ حَذَرُ المُوتَ فَقَالَ لَمْمُ اللهُ مُوتُوا ثُمْ أَحِياهُمْ ﴾.

كيف هل بعثهم من موت ورد عليهم الحياة، هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية فلا يجزع ولا يهلع هلع الآباء ذلك كذلك لم يرد عنه تفصيل فلا ضرورة لأن نذهب وراءه في التأويل لئلا نتيه في أساطير لا سند لها كها جاء في بعض التفاسير إنما الإيحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن الله وهبهم الحياة من غير جهد منهم في حين أن جهدهم لم يرد الموت عنهم. أقول قوله هل بعثهم من موت ورد عليهم الحياة. هذا ظاهر القرآن وهو الذي قاله أهل التفسير كها رواه ابن جرير عن ابن عباس قال كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون قالوا نأتي أرضفا ليس بها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا فهاتوا فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فاحياهم فذلك قوله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم فاحياهم فذلك قوله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم والبغوي وابن كثير والخازن والشوكاني وغيرهم في تفاسيرهم.

وقوله هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية، أقول

هذا فيه نظر لأنه خلاف ظاهر الآية والعدُّول عن الظاهر يحتاج إلى دليل وأيضاً هذا خلاف ما قاله المفسرون فيكون مردوداً.

وقوله فلا ضرورة لأن نذهب وراءه في التأويل لئلا نتيه في أساطير لا سند لها كما جاء في بعض التفاسير أقول لقد وقع فيما فرّ منه أو أعظم وذلك أنه ترك ما قاله المفسرون، ثم قال ما لم يسبق إليه وهو قوله هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية إلى كلامه وهذا في الحقيقة تناقض والله أعلم.

# الموضع السابع عشر

قال في الجزء الأول ص ٢٩٠ - على قوله تعالى: ﴿وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظها﴾ وقد جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في موضع التجريد المطلق، على طريقة القرآن في التعبير التصويري، لأن الصورة هنا تمنح الحقيقة المراد تمثيلها للقلب قوة وعمقاً وثباتاً. فالكرسي يستخدم عادة في معنى الملك فإذا وسع كرسيه السهاوات والأرض فقد وسعها سلطانه وهذه هي الحقيقة من الناحية الذهنية ولكن الصورة التي ترتسم في الحس من التعبير بالمحسوس أثبت وأمكن. وكذلك التعبير بقوله «ولا يؤده حفظهما» فهو كناية عن القدرة الكاملة ولكنه يجيء في هذه الصورة المحسوسة. صورة انعدام الجهد والكلال. لأن التعبير القرآني يتجه إلى رسم صور للمعاني تجسمها للحس، فتكون فيه أوقع وأعمق وأحسن.

ويحسن أن اضيف هنا أنني لم أعثر على أحاديث صحيحة في شأن الكرسي والعرش تفسر وتحدد المراد مما ورد منها في القرآن ومن ثم أوثر أن لا اخوض في شأنها بأكثر من هذا البيان.

الكلام على هذا من وجوه

١ ـ الوجه الأول قوله فالكرسي يستخدم في معنى الملك كلام باطل لأن
 الملك عام للكرسي وغيره وأما الكرسي فهو كها قال ابن عباس رضي

الله عنهما موضع القدمين رواه ابن خزيمة في كتـاب التـوحيـد ص ١٠٧، ص ١٠٨ والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين.

٢ ـ الوجه الثاني أن هذا الكلام يدل على نفي الكرسي وهو باطل بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فمثل هذه الآية وأما السنة فقد دل على اثبات الكرسي أحاديث كثيرة من ذلك حديث ابن مسعود الذي رواه البيهقي في الأسهاء والصفات وابن خزيمة في كتاب التوحيد ١٠٥ وقال ما بين السهاء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسهائة عام وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسهائة عام والعرش على الماء وهذا وإن كان موقوفاً فله حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأى.

٣ ـ الوجه الثالث قوله لم أعثر في شأن الكرسي والعرش على أحاديث صحيحة جوابه أن يقال له قد ثبت في شأنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن وغيرها أشير إلى بعضها منها حديث ابن مسعود المذكور ومنها حديث العباس الذي رواه أبو داود والبيهقي وسكت عليه أبو داود ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين قال قال رسول الله عليه أذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنها حديث جويريه عن النبي المنه أنها علمها أن تقول سبحان الله زنة عرشه رواه مسلم والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة والله أعلم.

# سورة آل عمران الموضع الثامن عشر

قال في الجزء الأول ص ٢٥٣ قال وتذكر عدة روايات أن الآيات من ١ - ٨٣ نزلت في الحوار مع وفد نصارى نجران اليمن الذي قدم المدينة في السنة التاسعة للهجرة، ونحن نستبعد أن تكون السنة التاسعة هي زمن نزول هذه الآيات، فواضح من طبيعتها وجوهاً أنها نزلت في الفترة الأولى من الهجرة حيث كانت الجاعة المسلمة بعد ناشئة، وكان لدسائس اليهود وغيرهم أثر شديد في كيانها وفي سلوكها وسواء صحت رواية أن الآيات نزلت في وفد نجران أم لم تصح.

أقول قوله ونحن نستبعد أن تكون التاسعة هي زمن نزول هذه الأيات إن كان قصده أن بعض الآيات نزل قبل التاسعة فصحيح كقوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا الآية قال ابن كثير وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله على أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال يامعشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشاً فقالوا يامحمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وإنك لم

تلق مثلنا فأنزل الله في ذلك من قوله ﴿قُلُ لَلَّذِينَ كَفُرُوا سَتَعْلَبُونَ وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، إلى قول ولعبرة لأولى الأبصار، وقد رواه محمد بن إسحاق أيضا عن محمد بن أبي محمد عن سعيد وعكرمة عن ابن عباس فذكروه. وإن كان قصده أنها لم تنزل فيهم مطلقاً فهـذا ليس بصحيح لأن المفسرين ذكـروا ذلك ولم يـردوه قال ابن جرير في تفسيره على قوله تعالى: ﴿إِنْ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب الآية وذكر أهل التأويل أن الله عز وجل أنزل هذه الآية احتجاجاً لنبيه ﷺ على الوفد من نصارى «نجران الذين حاجوه في عيسي إلخ وكذا قال ابن كثير والقرطبي والشوكاني والبغوي والخازن وغيرهم في تفاسيرهم. وقد أخـرج الحاكم وصححـه وابن مردويـه وأبو نعيم في الدلائل عن جابر قال قدم على النبي عَلَيْ العاقب والسيد فدعاهما إلى الإسلام فقالا أسلمنا يامحمد قال قد كذبتها إن شئتها أخبرتكما بما يمنعكما فذكر الحديث قال جابر فيهم نزلت وتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم الآية وأخرج عبدالرزاق والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال لـو باهـل أهل نجـران رسـول الله علية لـرجعوا لا يجبدون أهلًا ولا مـالًا انتهى من الدر المنشـور وذكـر في سبب نزولها عن ابن عباس والشعبي وقتادة وعلباء بن أحمر نحو ذلك.

وقوله وسواء صحت رواية أن الآيات نزلت في وفد نجران أم لم تصح. أقول كأنه متوقف في ذلك وهذا يدل على أنه لم يطلع على هذه الروايات الكثيرة الصحيحة وأقوال المفسرين أو لم يتأملها وإلا لم يتوقف في صحة ذلك. وقد صح نزولها فيهم كما في هذه الروايات وغيرها والله أعلم.

#### الموضع التاسع عشر

قال في الجزء الأول ص ٣٨٥ على قوله تعالى: ﴿لا يتخد المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الآية قال ومن ثم جاء هذا التحذير الشديد وهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى من لا يرتضي أن يحكم كتاب الله في الحياة سواء كانت الموالاة بمودة القلب أو بنصره أو باستنصاره سواء. أقول قول باستنصاره إن كان مراده أن من استعان بالكفار في الحرب خارج من الإسلام فهذا مخالف لما ذكر العلماء في كتب الفقه قال في «المبدع شرح المقنع» على قوله ولا يستعين بمشرك إلّا عند الحاجة إليه لما روت عائشة «أن النبي عَلِيْهُ خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فقال له تؤمن بالله ورسوله قال: لا، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك» متفق عليه(١) ولأن الكافر لا يؤمن مكره وغائلته لخبث طويته والحرب تقتضي المناصحة والكافر ليس من أهلها إلّا عند الحاجة إليه كذا ذكره جماعة لما روى الـزهـري أن النبي ﷺ استعان بناس من المشركين في حربه رواه سعيد ويــروى أيضاً أن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع النبي ﷺ وبهذا حصل التوفيق بين الأدلة إلخ وقال في الشرح الكبير وبه قال الشافعي. فانظر كيف ذكروا الخلاف ولم يقل أحد منهم بخروج من استعان بهم من الإسلام. اللهم إلا إن كان قصده الاستعانة والاستنصار بهم من غير حاجة بـل محبة ومودة ولكن هذا داخل في مودةالقلب الذي أشار إليه والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قلت انه لم يخرجه البخاري إنما هوو في مسلم.

#### الموضع العشرون

#### قال في الجزء الأول سورة آل عمران ص ٣٩٨

والله سبحانه يقول إن النفخة من روحه في آدم هي التي جعلت له هذا الامتياز والكرامة حتى على الملائكة فلابد إذن أن تكون شيئاً آخر غير مجرد الحياة الموهبة للدود والميكروب وهذا ما يقودنا إلى اعتبار الإنسان جنساً نشأ نشأة ذاتية وأن له اعتباراً خاصاً في نظام الكون ليس لسائر الأحياء، إلى أن قال؛ أهذه النفخة هي الكلمة. آلكلمة هي توجه الإرادة؟ آلكلمة «كن» التي قد تكون حقيقة وقد تكون كناية عن توجه الإرادة؟ والكلمة هي عيسى أو هي التي منها كينونته وكل هذه بحوث لا طائل تحتها.

أقول الكلام على هذا من وجوه .

الوجه الأول إن كان قصده أن الله شرفه بقوله ﴿ ونفخت فيه من روحي ﴾ مع أنه مخلوق فهذا حق وإن كان قصده أنه من ذات الله بمعنى أنه بعض من الله فهذا أقبح من قول النصارى القائلين باتحاد اللاهوت بالناسوت. قال شيخ الإسلام المضاف إلى الله إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله قائمة به وإن كان عيناً قائماً بنفسها كعيسى وجبريل وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره.

الوجه الثاني قوله النفخة هي الكلمة إن أراد أنه بالكلمة، أي بكن كان وليس هو كن، فهذا حق، وقوله توجه الإرادة صرف للفظ عن ظاهره وهو باطل، وقوله الكلمة «كن» التي قد تكون حقيقة هذا تردد منه هل هي قوله كن حقيقة ومعلوم أن هذا خلاف قول أهل السنة لأنهم يقولون «كن» من الله قول، وهذا حقيقة كلام الله وأمّا من لم يقل هذا فهو جهمي وقوله كناية عن توجه الإرادة إبطال لكلام الله تعالى حقيقة وتعطيل لصفة الكلام قال في تيسير العزيز الحميد ص ٦٣.

قال الإمام أحمد فيها أملاه في الرد على الجهمية: الكلمة التي القاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو «كن» ولكن بكن كان فكن من الله قول وليس كن مخلوقاً وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى وذلك أن الجهمية قالت عيسى روح الله وكلمته إلا أن الكلمة مخلوقة، وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله؛ وكلمة الله من ذات الله؛ كها يقال إن هذه الخرقة من هذا الشوب، وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة انتهى، يعني به ماقال قتادة وغيره. فهذا كها ترى جمع في كلامه بين حق وباطل، وبين قول أهل السنة وقول الجهمية، ولو رجع إلى كلام المفسرين المحققين وأهل السنة لهدي إلى الصواب.

الوجه الثالث قوله وهذه بحوث لا طائل تحتها إن كان مراده قـول أهل السنة والجماعة فهذا ممنوع فقـد قالـوا به واعتقـدوه وإن كان مـراده أقوال أهل البدع والنصارى فهـذا لا يذكـر إلا ليرد وهـذا القائـل ساق الجميع ولم يميز بينها ولم يحق الحق ويبطل الباطل فهذا هو الذي لا طائـل تحته بل فيه الشك والحيرة والضلال والله أعلم.

# الموضع الحادي والعشرون

قال في الجزء اوول ص ٤٣٩ على قوله تعالى: ﴿وَمَن يُعتَصَمُّ بِاللهُ فَقَدُ هَدِي إِلَى صَرَاطُ مَسْتَقِيمٍ ﴾ قال وقال الحافظ أبو يعلي حدثنا حماد عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله ﷺ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق وإنه والله لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني».

قوله قال الحافظ أبو يعلي حدثنا حماد عن الشعبي إلخ في الإسناد سقط لأن أبا يعلي لم يدرك أحداً من أصحاب الشعبي بل أقل ما بينه وبين الشعبي ثلاثة كها لا يخفى عند أهل هذا الشأن لأن الشعبي توفى بعد المائة وأبو يعلي مولده سنة عشرة ومائتين وقوله حماد عن الشعبي إنما المعروف رواية مجالد عن الشعبي كها رواه الإمام أحمد راجع تفسير ابن كثير ج٢: ص٤٦٧ فلعله تصحف مجالد وصار حماداً والله أعلم.

## الموضع الثاني والعشرون

قال في الجزء الأول ص ٤٣٩ على قوله تعالى: ﴿ومن يعتصم بالله وأكثرهم الفاسقون﴾ قال وقد آمن أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم منهم عبدالله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن شعبة وكعب بن مالك، أقول قوله شعبة تصحيف إما من المؤلف أو من الكاتب وإنما هو «سعيه» كما ذكره في الإصابة وقوله كعب بن مالك وهم فليس في الصحابة من اسمه كعب بن مالك إلا اثنان أحدهما الأنصاري السلمي أحد الثلاثة الذين تيب عليهم والآخر من عبد القيس كما في الإصابة ج٣: ص ٢٠٣ وأما اليهود فلم يسلم منهم أحد اسمه كعب بن مالك ولعله أراد كعب الأحبار وليس بصحابي على الراجح ولا اسمه كعب بن مالك ولعله أراد وإنما هو كعب بن ماتع كما ذكره الحافظ في الإصابة في ترجمته ورجح أنه ليس بصحابي ولم يسلم إلا في خلافة عمر ج٣: ص ٣١٥ و ٣١٦ و والله أعلم.

## الموضع الثالث والعشرون

قال في الجزء الأول ص ٤٦٢ عند ذكر أحد وكانت الدولة أول وانهزم أعداء الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم أ.ه. وكذلك ذكر في ص ٤٨٠ قال وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد وقد انتصر فيها المسلمون في أول الأمر حتى هزم المشركون وقتل منهم سبعون أقول قوله قتل منهم سبعون وهم منه والمقتول منهم أقبل من هذا بكثير قبال ابن عبدالبر في الدرر ص ١١٢ وقتل من كفار قريش يوم أحد اثنان وعشرون رجلاً وقال ابن كثير في البداية ٤ : ٤٦ وسرد ابن إسحاق أسهاء الذين قتلوا من المشركين وهم اثنان وعشرون رجلاً وإنما قتل منهم سبعون يوم أحدهم المسلمون كما لا يخفى وهذا أمر مشهور عند الخياص والعام لا يحتاج إلى التنبيه عليه، والله أعلم.

# الموضع الرابع والعشرون

قال في الجزء الأول ص ٤٨٠ على قولـه تعالى: ﴿ولا تهنـوا ولا تحـزنوا وأنتم الأعلون﴾ الآيـة قال ومنهجكم أعـلى فأنتم تسـيرون عـلى منهج من صنع خلق الله. أ. هـ. منهج من صنع خلق الله. أ. هـ.

أقول قوله على منهج من صنع الله من جنس قول أهل البدع في القرآن وأما أهل السنة فيقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وقد بسط الرد عليه بأطول من هذا في الكلام على آية سورة مريم وناديناه من جانب الطور الأيمن وأول سورة ص والله أعلم.

# سورة النساء الموضع الخامس والعشرون

قال في الجزء الأول ص ٥٧٨ على قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ الآية روى البخاري بإسناده أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي على اختر منهن أربعاً. وروى أبوداود بإسناده أن عميرة الأسدي قال أسلمت وعندي ثماني نسوة فذكرت ذلك للنبي على فقال اختر منهن أربعاً. أ.هـ.

#### الكلام عليه من وجهين

الأول قوله روى البخاري بإسناده إلخ الحديث وهم منه لم يسروه البخاري وإنما رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم راجع بلوغ المرام ومنتقى الأخبار وتحفة الأشراف وقد أعله البخاري كما ذكره الترمذي.

الوجه الثاني قوله وروى أبوداود بإسناده عن عميرة الأسدي إلخ وهم وإنما الذي عند أبي داود عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي شهان نسوة إلىخ قال المنذري وأخرجه ابن ماجة وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى وقد ضعفه غير واحد من الأئمة وقال أبوالقاسم البغوي ولا أعلم للحارث بن قيس حديثاً غير هذا. والله أعلم.

## المؤضع السادس والعشرون

قال في الجزء الثاني ص ٦٦٩ وطريقة التيمم إما خبطة واحدة بالكفين إلخ.

أقول قوله طريقة التيمم لو قال وصفة التيمم لكان أولى لأن هذا هـو الذي يعـبر به الفقهاء في كتب الفقـه كـما لا يخفى عـلى من طـالـع كلامهم.

وقوله خبطة لوقال ضربة لكان أولى لأن هذا هو الذي ورد في الحديث وصرح به العلماء روى البخاري ومسلم عن عمار بن ياسر أن النبي على قال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب النبي على بيديه الأرض إلخ الحديث وأما الخبطة فهي الضربة الشديدة قال في القاموس خبطة يخبطه ضربه شديداً وكذا البعير بيده الأرض. ولذلك قال في سورة المائدة فيضرب بكفيه.

وقوله ثم مسح اليدين إلى المرفقين خيلاف الراجع لأن ذلك لم يذكر في حديث عمار الذي في الصحيح وإنما أُطلق اليدين ولم يقبل إلى المرفقين كما قالمه في الوضوء وإذا أطلقت فهي إلى الكوع كما في آية السرقة وأما الأحاديث التي فيها مسح اليدين إلى المرفقين فهي لا تخلو من مقال كما بينه المنذري في مختصر أبي داود وغيره، والله أعلم.

#### الموضع السابع والعشرون

قال في الجزء الثاني ص ٧٩٨ على آية النساء ﴿إِن الذين يكفرون بِاللهِ ورسله ﴾ الآيات إن الإيمان وحدة لا تتجزأ.

أقول هذا خلاف قول أهل السنة والجهاعة لأن عندهم أن الإيمان ذو شعب كما في الحديث المتفق عليه «الإيمان بضع وسبعون شعبة» والناس متفاضلون فيه وأما من يقول إن الإيمان شيء واحد فهم أهل البدع كالمرجئة والخوارج ونحوهم فإن المرجئة يقولون هو التصديق والأعمال ليست من الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية والخوارج يقولون إذا زال بعض الإيمان زال كله ويكفرون أهل القبلة بالذنوب قال عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أن الإعِإن أصل له شعب متعددة كل شعبة منها تسمى إيماناً فأعلاها شهادة أَنْ لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق فمنها ما يـزول الإيمان بزواله إجماعاً كشعبة الشهادتين ومنها ما لا يزول بـزواله إجماعاً كـترك إماطة الأذي عن الطريق وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص وماكان عليه الأمة وأئمتها وكذلك الكفر أيضاً ذو أصل وشعب فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر إلخ

من الدرر السنية ج ١ ص ٢٣٨ إلى أن قال: الأصل الخامس أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمناً ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافراً وإن كان ما قام به كفر إلىخ والله أعلم.

#### الموضع الثامن والعشرون

قال في الجزء الثاني ص ٥٠٥ على قوله تعالى: ﴿وكلم الله موسى تكليماً ﴾ فلا نعلم إلا أنه كان كلاماً ولكن ما طبيعته كيف تم بأية حاسة أو قوة كان موسى يتلقاه كل ذلك غيب من الغيب لم يحدثنا عنه القرآن وليس وراء القرآن في هذا الباب إلا أساطير لا تستند إلى برهان.

أقول قوله بأية حاسة أو قوة كان موسى يتلقاه إلخ يدل على أنه لا يعرف اعتقاد أهل السنة والجهاعة في هذا الباب وإلا لو عرفه لم يقل ما قاله من الخزعبلات وهذا الذي أثمره الجهل بقول أهل السنة والجهاعة جره إلى أن جعل أدلة الكتاب والسنة لا تستند إلى برهان وإلا فظاهر القرآن والسنة يدلان على أن موسى سمع كلام الله بأذنيه ولذلك يقال له كليم الرحمن وقال أهل السنة إن كلام الله مسموع بالآذان سمعه من شاء الله من خلقه كها سمعه جبريل وسمعه موسى عليه السلام بلا واسطة وقد ذكر بأبسط من هذا عند التنبيه على قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن والله أعلم.

### الموضع التاسع والعشرون

قال في الجزء الثاني ص ٨٠٧ على قوله ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قال الإسلام يخاطب العقل بمعنى أنه يكل إليه فهم مدلولات النصوص التي تحمل مقرراته ولا يفرض عليه أن يؤمن بما لا يفهم مدلوله ولا يدركه فإذا وصل إلى مرحلة إدراك المدلولات وفهم المقررات لم يعد أمامه إلا التسليم بها فهو مؤمن أو عدم التسليم بها فهو كافر.

أقول إن كان مراده أن الحجة لا تقوم إلا على من فهم فه و مردود وإنما المطلوب بلوغ الحجة فمن بلغته ولم يؤمن فهو كافر سواء فهم أو لم يفهم كها قال تعالى: ﴿وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير وفي الصحيح عنه ﷺ: «أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار» قال عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في مصباح الظلام ص ٣٢٧ وقد نص شيخنا رحمه الله تعالى في جوابه لمن سأله عن هذه المسألة قال رحمه الله تعالى أنكم لم تفرقوا بين بلوغ الحجة وفهم الحجة: وبلوغ الحجة لابد منه في الحكم بما تقتضيه الحجة والدليل، وأما فهم الحجة فلا يشترط قال الله تعالى: ﴿أُم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ﴾ اه. . بمعناه والله أعلم .

# سورة المائدة الموضع الثلاثون

قال في الجزء الثاني ص ٨٣٧، ٨٣٨ على قوله تعالى: ﴿يَا أَيْهَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية وأفق الإسلام هي المسافة بين قول الجاهلية المأثور انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً.

والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية وأفق الإسلام هي المسافة بين قول الجاهلية المأثور انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً.

أقول لوقال تعصب الإنسان لطائفته ونصرها ظالماً أو مظلوماً لكان أحسن لأن قوله انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قد ثبت عن النبي على النبي على «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قيل كيف أنصره ظالماً قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره» أخرجه البخاري ورواه مسلم عن جابر بمعناه. والله أعلم.

#### الموضع الحادي والثلاثون

قال في الجزء الثاني ص ٨٤٧ على قوله تعالى ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم ﴾ ولو جاءت به حياً ولكنها كانت أكلت منه فلا يـذكى ولو ذبح ما كان حلالاً.

أقول هذا ليس بصحيح قال تعالى «وما أكل السبع إلا ما ذكيتم» أخرج ابن جريس وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس «وما أكل السبع يقول ما أخذ السبع إلا ما ذكيتم يقول ما ذبحتم من ذلك وبه روح فكلوه». وقد نصوا على ذلك في كتب الفقه في باب الذكاة قال في «الاقناع» وكلما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة وهي التي تخنق في حلقها، والموقودة وهي التي تضرب حتى تشرف على الموت، والمتردية وهي الواقعة من علو، والنطيحة وهي التي نطحتها دابة أخرى، وأكيلة السبع وهي التي أكل السبع بعضها، والمريضة وما صيد بشبكة أو أحبولة أو فخ أو أنقذه من مهلكة فذكاه وفيه حياة مستقرة بيكن زيادتها على حركة المذبوح سواء انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو يعيش حلت إن تحركت بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب أي تحريكه ونحوه، أ.ه. فظهر أن ما جاء به حياً إذا ذكي حلال ولو أكل منه وإنما الممنوع ما قتله وأكل منه. والله أعلم.

#### الموضع الثاني والثلاثون

قال في الجزء الثاني ص ٨٤٨ على قوله ﴿وطعام اللذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك لهم حريتهم الدينية ثم يعتزلهم فيصبحوا في المجتمع الإسلامي مجفوين معزولين أو منبوذين إنما يشملهم بجو من المشاركة الاجتماعية والمودة والمجاملة والخلطة.

أقول، قوله والمودة كلام باطل مناف للإيمان كما قال تعالى: ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ﴾ الآية فأخبر تعالى أنك لا تجد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب وأن هذا مناف للإيمان مضاد له لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار وقال تعالى ﴿يا أيها النين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ﴾ الآية قال عبدالله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر قال فظنناه يريد هذه الآية. قال سليمان بن عبدالله آل الشيخ وكذلك من تولى المشركين فهو مشرك، ومن تولى الأعاجم فهو أعجمي، فلا فرق بين من تولى أهل الكتابين وغيرهم من الكفار أ.هـ. وأهل الإيمان يبغضون اليهود والنصارى وإن كان بينهم وبينهم معاهدة وعقد ذمة، ولا يوادونهم كما قال عبدالله بن رواحة ليهود خيبر لما عاملهم النبي علي وبعثه خارصاً

«والله لقد جئتكم من عند خير الناس ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القرود والخنازير ولا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم ألا أعدل فيكم قالوا بهذا قامت السهاوات والأرض». فأين هذا من قوله يشملهم جو المودة وقد نقض كلامه بعد أسطر بقوله أما الولاء والنصرة فلها حكم آخر سيجيء في سياق السورة. قلت وأي فرق بين المودة والموالاة حتى تجوز هذه دون هذه والله قد حرم جميع ذلك كها قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ﴾ الآيات والله أعلم.

## الموضع الثالث والثلاثون

قال في الجزء الثاني ص ٨٥٠ على قوله: ﴿فتيمموا صعيدا طيباً ﴾ ثم يمسح بهما يديه إلى المرفقين. قلت تقدم الكلام عليه عند التنبيه على آية التيمم في سورة النساء والله أعلم.

### الموضع الرابع والثلاثون

قال في الجزء الثاني ص ٩٨٦ على قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسَأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِنْ تَبَدُّ لَكُم تَسَوُّكُم ﴾ الآية .

وفي الصحيح أيضاً أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها.

قلت ليس هـذا الحـديث في الصحيــح ولا في السنن وإنما رواه الدارقطني وغـيره راجع الأربعـين النوويـة الحديث الثـلاثين مـع شرحه لابن رجب. والله أعلم.

#### الموضع الخامس والثلاثون

قال في الجزء الثاني ص ١٠٠١ على قوله تعالى : ﴿ فَلَمَا تُوفَيْتَنِي كُنْتُ أَنْتُ الرَّقِيْبُ الآية وظاهر النصوص القرآنية يفيد أن الله سبحانه قد توفي عيسى بن مريم ثم رفعه إليه وبعض الأثار تفيد أنه حي عند الله وليس هناك فيها أرى أي تعارض يثير أي استشكال بين أن يكون الله قد توفاه من حياة الأرض وأن يكون حي عنده فالشهداء كذلك يموتون في الأرض وهم أحياء عند الله .

أقول تشبيهه بالشهيد باطل من وجه الوجوه الأول أن الشهيد قد مات وفارق هذه الحياة الدنيا ولـذلك يقسم ماله وتعتد إمرأته باتفاق العلماء وأما حياته فهي حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها.

الوجه الثاني أنه قد ثبت نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان كيا قال تعالى ﴿وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ﴾ قال ابن جرير لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نـزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى عليه السلام قال ابن كثير ولا شك أن هـذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصاري الجهلة بذلك فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك وإنما شبه لهم فقتلوا الشبه، وهم لا يتبينون ذلك ثم إنه رفعه إليه وأنه باق حي وإنه

سينزل قبل يوم القيامة كها دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريبا فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ثم ساق الأحاديث في ذلك جـ١: ص ٥٧٧، ص ٥٧٨. قال القاضي عياض في شرح مسلم نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم. أه.

الوجه الثالث أنه ثبت أن عيسي يموت في آخر الزمان فعن عبدالله بن سلام رضى الله عنه قال مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى ابن مريم يدفن معه قال أبو مودود الراوي قد بقي في البيت موضع قبر قال الترمذي هذا حديث حسن غريب الوجه الرابع أن هذا يستلزم إنكار نزول عيسى في آخر الزمان وبيان استلزامه لذلك أن يقال أن الشهيد قد مات الميتة التي كتبت عليه وكذلك النبي ﷺ مع أنه حي حياة بــرزخية أفضل من حياة الشهيد كما قال تعالى ﴿كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ﴾ وقال الصدّيق لما دخل على النبي ﷺ بعدما قبض أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها وما كان الله ليميتك ميتتين) وهـ و في الصحيح فيلزم من ذلـك إمـا عـدم نـزول المسيح وقتله للدجال ومـوته في آخـر الزمـان وإما مـوت الشهداء بعـد حياتهم مرة أخرى وكلاهما باطل. بقي أن يقال ما معنى قول عتمالي ﴿توفيتني﴾ إذا كان الآن حيا وينزل في آخر الزمان ويموت قلت ذكر ابن الجوزي في تفسيره على قوله فلما توفيتني فيـه قولان أحـدهما بـالرفـع إلى السماء والثاني بالموت عند انتهاء الأجل وقال في فتح القديـر فلما توفيتني قيل هذا يدل على أن الله سبحانه تـوفاه قبـل أن يرفعـه وليس بشيء لأن الأخبار قد تظاهرت بأنه لم يمت وبأنه باق في السهاء على الحياة التي كان عليها في الدنيا حتى ينزل إلى الأرض آخر الزمان وإنما المعنى فلما رفعتني إلى السهاء قيل الوفاة في كتاب الله سبحانه جاءت على ثلاثة أوجه بمعنى الموت ومنه قوله تعالى: ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها ﴾ وبمعنى النوم ومنه قوله تعالى ﴿وهو الذي يتوفاكم بالليل ﴾ أي ينيمكم وبمعنى الرفع ومنه ﴿فلما توفيتني ﴾، ﴿وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ﴾ والله أعلم.

# سورة الأنعام الموضع السادس والثلاثون

قال في الجزء الثاني أول سورة الأنعام ص ١٠٠٧ كان التظالم فاشياً ويعبر عنه القول المتعارف انصر آخاك ظالماً أو مظلوماً.

قلت تقدم الكلام عليه عند التنبيه على قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### الموضع السابع والثلاثون

أقول قوله مالك بن النضر وهم وإنما هـو النضر بن الحارث كما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما والله أعلم.

# الموضع الثامن والثلاثون

قال في الجزء الثاني ص ١٠٧٢ على قوله تعالى: ﴿وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون الآية وما يمكن أن يكون وزن ساعة من نهار على هذا الكوكب الصغير إلا على هذا النحو.

أقول إطلاق اسم الكوكب على الأرض خطأ وضلال وهذا قول من ينزعم أنها تسير كها تسير الكواكب وتدور على الشمس وهم أهل الهيئة الجديدة ومن يقلدهم من جهال المسلمين ولازم هذا القول أن تكون الأرض من جملة الزينة التي زين الله بها السهاء الدنيا وجعلها رجوماً للشياطين وهو باطل بل الأرض بعيدة عن السهاء فكيف تكون كوكباً من جملة الكواكب والله قد أخبر في كتابه أنه جعل الأرض فرالملفاً والسهاء بناءً وفي آية أخرى أنه جعلها سقفاً فدل على أن الأرض هي أسفل البناء وأساسه وما كان هكذا فكيف يقال أنه كوكب والله أعلم.

#### الموضع التاسع والثلاثون

قال في الجز- الشاني ص ١١٢٢ عند قوله تعالى: ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾ فهو صاحب السلطان القاهر وهم تحت سيطرته وقهره وهم ضعاف في قبضة هذا السلطان لا قوة ولا ناصر، هم عباد والقهر فوقهم وهم خاضعون له مقهورون. أقول: مذهب أهل السنة والجهاعة أنهم يثبتون لله تعالى العلو على ما يليق بجلال الله وعظمته علو الذات وعلو القهر وعلو القدر وأما أهل البدع فإنهم لا يثبتون علو الذات وهذا ظاهر كلامه لأنه ما قرر إلا فوقية القهر والسيطرة ولم يذكر علو الذات والآية صريحة في إثبات ذلك كها قرره أهل السنة والجهاعة كابن القيم في كتاب الصواعق والدهبي في العلو وعبدالرحمن ابن حسن كها في مجموعة التوحيد والدرر السنية وغيرهم والله أعلم.

#### الموضع الأربعون

قال في الجزء الثاني ص ١١٥٧، ١١٥٨ على قوله تعالى: ﴿فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم﴾.

إن كون الأرض تدور دورتها هذه حول نفسها أمام الشمس. وكذلك قوله في الوجه الذي بعده قلت هذا باطل وقد بسط رده في الكلام على آية يس والشمس تجري وآية تبارك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فليراجع.

وكذلك ذكر على آية الأعراف قوله تعالى ولقد مكناكم في الأرض وذكره في عدة مواضع وكله مردود ولا يلتفت إليه والله أعلم.

## الموضع الحادي والأربعون

قال في الجزء الثالث ص ١٢٣٩ على قوله تعالى: ﴿يوم يأي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها﴾ الآية قال ولقد ورد في روايات متعددة أن المقصود بقوله تعالى: ﴿يوم يأي بعض آيات ربك ﴾ هو أشراط الساعة وعلاماتها التي لا ينفع بعدها إيمان ولا عمل وعدوا من ذلك أشراطاً بعينها ولكن تأويل الآية على وفق السنة الجارية في هذه الحياة أولى فقد سبق مثله في أول السورة وهو قوله تعالى: ﴿وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون ﴾ والملاحظ أن السياق يكرر وهو بصدد الكلام.

قلت ما جعله أولى، خلاف الراجع الذي قاله المفسرون قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله على أنه قال ذلك حين تبطلع الشمس من مغربها، وكذا قال ابن كثير والبغوي والخازن وغيرهم وقال البخاري في صحيحه باب لا ينفع نفساً إيانها ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله على لا تقوم الساعة حتى تبطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفساً إيانها ثم قرأ الآية والأحاديث في ذلك كثيرة كما ذكرها ابن كثير في تفسير هذه الآية ولا قول لأحد مع قول الرسول على لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله أعلم.

# سورة الأعراف الموضع الثاني والأربعون

قال في الجزء الثالث على قوله: ﴿والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون﴾ الآية (الأعراف) ولا ندخل هنا في طبيعة الوزن وحقيقة الميزان كها دخل فيه المتجادلون بعقلية غير إسلامية في تاريخ الفكر الإسلامي فكيفيات الله كلها خارجة عن الشبيه والمثيل مذ كان الله سبحانه ليس كمثله شيء وحسبنا تقرير الحقيقة التي يقصد إليها السياق من أن الحساب يومئذ بالحق وأنه لا يظلم أحد مثقال ذرة وأن عملاً لا يبخس ولا يغفل ولا يضيع.

قال في سورة المؤمنين.

﴿فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون وعملية الوزن بالميزان تجري على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير وتجسيم المعاني في صور حسية وشاهد ذات حركة.

وقال في سورة القارعة :

﴿ فَأَمَا مِن ثُقلت مُوازِينه فَهُو فِي عَيْشَة رَاضِيةً وأَمَا مِن خَفَتُ مُوازِينه فَأَمِهُ هُـاوِيةً ﴾ وثقل الموازين وخفتها تفيدنا: قيها لها عند الله

اعتبار وقيها ليس لها عنده اعتبار وهذا ما يلقيه التعبير بجملته، وهذا والله أعلم ما يريده الله بكلهاته فالدخول في جدل عقلي ولفظي حول هذه التعبيرات هو جفاء للحس القراني وعبث ينشئه الفراغ من الاهتهام الحقيقي بالقرآن والإسلام ﴿فأما من ثقلت موازينه ﴾ في اعتبار الله وتقويمه ﴿فهو في عيشة راضية ﴾ ويدعها مجملة بلا تفصيل توقع في الحس ظلال الرضى وهو أروح النعيم ﴿وأما من خفت موازينه ﴾ في اعتبار الله وتقويمه.

## الكلام على هذا من وجوه :

١ - الوجه الأول قوله ولا ندخل في طبيعة الوزن وحقيقة الميزان إن كان قصده القول في ذلك بلا علم فصحيح وإن كان قصده البحث فيه بعلم فليس بصحيح وقد أجمعت الأمة على الأخذ بظاهر الأدلة الواردة في الميزان وأنه ميزان حقيقة وأن له كفتين ولسانا وأنه يثقل ويخف وأن بعض الأعهال يجعل في كفة وبعضها يجعل في الكفة الأخرى وأن بعض الناس لا يزن جناح بعوضة وبعضهم مع دقته أثقل في الميزان من أحد، وهذه أحاديث صحيحة مشهورة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها ولا ينكر ذلك إلا أهل البدع كالمعتزلة وأشباههم.

٢ ـ الوجه الثاني قوله تقرير الحقيقة من أن الحساب يومئذ بالحق وأنه لا يظلم أحد مثقال ذرة إلخ لا يكفي وهذا قول أهل البدع قال القرطبي قال ابن فورك: وقد أنكرت المعتزلة الميزان بناءاً منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها انتهى. ومن المتكلمين من يقول إن الله تعالى يقلب الأعراض أجساماً فيزنها يوم

القيامة وهذا ليس بصحيح عندنا والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة وبها تخف وقد ورد في الخبر الصحيح ما يحقق ذلك.

٣- الوجه الثالث قوله فالدخول في جدل عقلي ولفظي حول هذه التعبيرات جفاء للحس القرآني ليس على إطلاقه إن كان الكلام في ذلك بالرأي فصحيح وإن كان بما ورد في السنة وأقوال السلف فليس جفاء للقرآن بل عملاً به كها قال تعالى ﴿وما أتاكم الرسول فخذوه ﴾ وقد ورد عنه على في صفة الميزان أحاديث منها حديث عبدالله ابن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله على قال إن نوحاً لما حضرته الوفاة قال لابنه آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك بلا إله إلا الله فإن السهاوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله الحديث ووضعت لا إله إلا الله الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والطبراني.

وغيره من الأحاديث الكثيرة قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد في المسائل في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب إن الميزان له كفتان والله أعلم.

## الموضع الثالث والأربعون

قال في الجزء الثالث ص ١٢٦٧ على قوله تعالى: ﴿لأقعدن لهم صراطك المستقيم﴾. والطريق إلى الله لا يمكن أن يكون حساً فالله سبحانه جلّ عن التحيز. أ. هـ.

قلت هذا قول المعطلة وأهل البدع وقد تقدم بسطه في التنبيه على قوله تعالى: ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها) والله أعلم.

## الموضع الرابع والأربعون

قال في الجزء الثالث ص ١٢٦٨ على قوله: ﴿اسكن أنت وروجك الجنة﴾.

وهنا فقد نعرف أنّ له زوجاً من جنسه لا ندري كيف جاءت فالنص الذي معناه وأمثاله في القرآن الكريم لا تتحدث عن هذا الغيب بشيء وكل الروايات التي جاءت عن خلقها من ضعله مشوبة بالإسرائيليات لا نملك أن نعتمد عليها والذي يمكن الجزم به هو فحسب أن الله خلق له زوجاً من جنسه فصارا زوجين اثنين والسنة التي نعلمها عن كل خلق الله هي الزوجية ومن كل شيء خلقنا زوجين فهي سنة جارية وهي قاعدة في كل خلق الله أصيلة وإذا سرنا مع هذه السنة فإن لنا أن نرجح أن خلق حواء لم يمكث طويلاً بعد خلق آدم وأنه تم على نفس الطريقة التي تم بها خلق آدم . أ. ه.

أقول قوله وكل الروايات التي جاءت عن خلقها من ضلعه مشوبة بالإسرائيليات لا نملك أن نعتمد عليها كلام مردود فقد ثبت في الصحيحين ما يدل عليه قال البخاري باب خلق آدم وذريته وساق في الباب أحاديث منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن اعوج شيء في الضلع أعلاه الحديث.

قوله وإنه تم على نفس الطريقة التي تم بها خلق آدم باطل يرده قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون والحديث الوارد في محاجة موسى لآدم قال له موسى خلقك الله بيده ونحوه من الأحاديث الدالة على اختصاص خلق آدم بذلك دون غيره وكذلك الحديث الذي تقدم أن المرأة خلقت من ضلع وقد ذكر العلماء أن خلق الإنسان على أربعة أقسام الأول من غير ذكر ولا أنثى وهو آدم الثاني من ذكر بلا أنثى مثل حواء الثالث من أنثى بلا ذكر وهو عيسى بن مريم الرابع من ذكر وأنثى وهم بقية الخلق والله أعلم.

## الموضع الخامس والأربعون

قال في الجزء الثالث ص ١٢٧٠ على قوله: ﴿الهبطوا بعضكم لبعض عدو﴾ قال الهبطوا إلى هذه الأرض أين هي الجنة. قلت تقدم الكلام على هذه الجنة في آية سورة البقرة وهي قوله ﴿وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ﴾. ولله الحمد والمنة.

## الموضع السادس والأربعون

قال في الجزء الثالث ص ١٢٧٨ على قوله تعالى ﴿يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ﴾ الآية.

قال وكذلك يقول أنزلنا أي شرعنا لكم في التنزيل.

قلت قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ٢٥٥ : ١٧ وهذه الأقوال ضعيفة إلى أن قال قال تعالى ﴿ والله جعل لكم من بيوتكم سكناً ﴾ الآية فامتن سبحانه عليهم بما ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث وهذا والله أعلم معنى إنزاله فإنه ينزله من ظهور الأنعام وهو كسوة الأنعام من الأصواف والأوبار والأشعار وينتفع به بنو آدم من اللباس والرياش فقد أنزلها عليهم وأكثر أهل الأرض كسوتهم من جلود الدواب فهي لدفع الحر والبرد وأعظم مما يصنع من القطن والكتان.

قلت فها ذكره خلاف ما ذكره أهل التفسير وخلاف ما قرره شيخ الإسلام والله أعلم.

## الموضع السابع والأربعون

قال عند قوله ﴿إن ربكم الله الله عند قوله ﴿إن ربكم الله الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش﴾ الآية (الأعراف).

﴿إِنْ رَبِكُمُ الله اللَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ فِي سَنَّةَ أَيَّامُ ثُمُ السَّوى عَلَى العرشِ الآية (يونس).

قال والاستواء على العرش كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة باللغة التي يفهمها البشر ويتمثلون بها المعاني على طريقة القرآن في التصوير كما فصلنا هذا في فصل التخييل الحسي والتجسيم من كتاب التصوير الفني في القرآن.

وثم هنا ليست للتراخي الزماني إنما هي للبعد المعنوي فالزمان في هذا المقام لا ظل له وليست هناك حالة ولا هيئة لم تكن لله سبحانه ثم كانت فهو سبحانه منزه عن الحدوث وما يتعلق به من الزمان والمكان لذلك نجزم بأن ثم هنا للبعد المعنوي ونحن آمنون من أننا لم نتجاوز المنطقة المأمونة التي يحق فيها للعقل البشري أن يحكم ويجزم لأننا نستند إلى قاعدة كلية في تنزيه الله سبحانه عن تعاقب الهيئات والحالات وعن مقتضيات الزمان والمكان.

قوله تعالى ﴿الله الذي رفع السموات بغير عمدٍ ترونها ثم استوى على العرش﴾ الآية (الرعد).

ثم استوى على العرش فإن كان علو فهذا أعلى وإن كانت عظمة فهذا أعظم وهو الاستعلاء المطلق يرسمه في صورة على طريقة القرآن في تقريب الأمور المطلقة لمدارك البشر المحدودة وهي لمسة أخرى هائلة من لمسات الريشة المعجزة لمسة في العلو المطلق إلى جانب اللمسة الأولى في العلو المنظور تتجاوران وتتسقان في السياق (السرحمن على العرش استوى) (طه).

والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والإرادة، فأمر الناس إذن إليه وما على الرسول إلا التذكرة لمن يخشى ومع الهيمنة والاستعلاء الملك والإحاطة.

﴿الذي خلق السمُوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسئل به خبيراً ﴾ (الفرقان).

أما الاستواء على العرش فهو معنى الاستعلاء والسيطرة ولفظ ثم لا يدل على الترتيب الزمني إنما يدل على بعد الرتبة رتبة الاستواء والاستعلاء...

﴿ الله الذي خلق السموات والأرض وما بينها في ستة أيام ثم استوى على العرش ﴾ الآية «السجدة».

الاستواء على العرش رمز لاستعلائه على الخلق كله أما العرش ذاته فلا سبيل إلى قوله شيء عنه ولا بد من الوقوف عند لفظه وليس كذلك الاستواء فظاهر أنه كناية عن الاستعلاء ولفظ ثم لا يمكن قطعاً أن يكون للترتيب الزمني لأن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال ولا يكون في حال أو وضع سبحانه ثم يكون في حال أو وضع قال إنما همو

الترتيب المعنوي فالاستعلاء درجة فوق الخلق يعبر عنها هذا التعبير وفي ظلال الاستعلاء المطلق يلمس قلوبهم بالحقيقة التي تمسهم. وقوله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية (الحديد). وكذلك العرش فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق استناداً إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حالة استواء والقول بأننا نؤمن بالاستواء ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى «ثم استوى» والأولى أن نقول إنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا والتأويل هنا لا يخرج على المنهج الذي أشرنا إليه آنفاً لأنه لا ينبع من مقررات وتصورات من عند أنفسنا. أ. ه.

أقول هذا قول الجهمية الضلال المعطلين وهو مخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة فإن الجهمية لم يصرحوا برد إلفاظ القرآن ولكن خالفوا السلف في المعنى المراد وقولهم إنه استولى لا يعرف في المسلمين إلا عن الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم. ويقال أيضاً قوله الاستواء على العرش كناية عن مقام السيطرة الثابتة الراسخة باللغة التي يفهمها البشر كلام باطل من وجوه تبلغ الأربعين منها أن هذا لا يعرف في لغة العرب قال ابن الأعرابي وقد سئل عن ذلك فقال لا تعرف العرب ذلك وهو من أكابر أئمة اللغة ومنها أن تغييره بالسيطرة يبطل تخصيص العرش بكونه استوى عليه فإنه مسيطر على جميع خلقه ومنها أن هذا تفسير بالرأي المجرد الذي لم يذهب إليه صاحب ولا تابع ولا قالمه إمام من أئمة المسلمين والقول على الله بغير علم من أعظم الذنوب.

وقوله وثم هنا ليست للتراخي الزماني إنما هي للبعد المعنوي باطل بل هي للترتيب المعنوي وهو أن الاستواء تأخر إلى ما بعد خلق السهاوات والأرض ولوكان بمعنى الاستيلاء والسيطرة لكان العرش قبل خلق السموات والأرض خارجاً عن سيطرة الله وقهره وهذا لا يقوله مسلم وقوله وليست لله سبحانه هِناك حالة ولا هيئة لم تكن لله سبحانه ثم كانت، أقول هذا تعطيل لصفة الاستواء التي وصف الله بها نفسه، ولا نعطل صفة الله لأجل شناعة هذا القائل وتسميته ذلك حالة وهيئة، قال الإمام أحمد لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين وقوله فهو سبحانه منزه عن الحدوث، يقال له وصف الله بما وصف به نفسه من استوائه على عرشه وغيره لا محذور فيه، ولا يلزم منه وصفه بالحدوث المنزه عنه لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه، والذي ينزه عنه هو كونه من جنس شيء من المخلوقات وقوله لأننا نستند إلى قاعدة كلية في تنزيه الله سبحانه عن تعاقب الهيئات والحالات وعن مقتضيات الـزمان والمكان فيقال له هذا نوع تجهم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر حدیث عمران بن حصین «کان الله ولم یکن شیء غیره وکان عرشه علی الماء» فزاد بعض الملاحدة وهو الأن على ما كان عليه قصد بها المتكلمة المتجهمة نفي الصفات التي وصف بها نفسه من استوائه على العرش والنزول وغير ذلك. فقالوا كان في الأزل ليس مستوياً على العرش وهـ و الآن على ما كان عليه فلا يكون على العرش لما يقتضي ذلك من التحول والتغير اهـ. مجموع الفتاوي ٢ : ٢٧٣.

وقوله ثم استوى على العرش إن كان علوا فهذا أعلى جوابه أن يقال هذا كلام شاك متحير لا يعرف قول أهل السنة من أهل البدع والذي يجب عليه أن يجزم ويؤمن بأنه العلو على العرش حقيقة كما قال

أهل السنة استوى علا وارتفع.

قوله إن كان عظمة فهذا أعظم وهو الاستعلاء الخ كلامه، أقول هذا تأويل أهل البدع الذين لا يجعلون الاستواء حقيقة في العلو وإنما هو مجاز عن شيء آخر.

وكذلك ما ذكره على آية طه والفرقان والسجدة والحديد في الكلام على الاستواء كله تأويل باطل مخالف لقول أهل السنة والجماعة، وقد بسط العلماء الرد على من نفى الاستواء أو أوّله بالاستيلاء وألفوا في ذلك مؤلفات وأبطله العلامة ابن القيم ورده بأكثر من أربعين وجها راجع مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة واجتماع الجيوش الإسلامية ومجموعة التوحيد ص ٥٩ و ص ٦٠ والدرر السنية ج٣٠ : ص ٣٣٦.

وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في الكلام على آية البقرة ثم ﴿ استوى إلى السماء فراجعه والله أعلم .

# الموضع الثامن والأربعون

قال في الجزء الشالث ص ١٢٩٦ على قبوله تعالى ﴿إِنْ رَبِكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى قَبُولُهُ تَعَالَى ﴿إِنْ رَبِكُمُ اللهُ اللَّذِي خَلَقَ السّمُواتِ وَالأَرْضِ فِي سَتَةَ أَيَّامٍ ﴾ كيف خلق السموات والأَرْض والأَرْض إلخ . فأما الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأَرْض . إنها قد تكون ست مراحل وقد تكون ستة أيام من أيام الله . أ . هـ . الكلام على هذا من وجهين .

الوجه الأول قوله كيف خلق السموات والأرض يقال له قد بسط جوابه في الموضع الثالث من سورة البقرة.

الوجه الثاني وأما الأيام الستة إلخ جوابه قد ذكر في الموضع الثاني والعشرين بعد المائة سورة فصلت والله أعلم.

# الموضع التاسع والأربعون

قال في الجزء الثالث ص ١٣١٧ على قوله تعالى ﴿وإلى مدين أخاهم شعيباً قال ياقوم اعبدوا الله ﴾ إلى قوله ﴿فأوفوا الكيل والميزان﴾.

قال وندرك من هذا النهي أن قوم شعيب كانوا قوماً مشركين لا يعبدون الله وحده إنما يشركون معه عباده في سلطانه وأنهم ما كانوا يرجعون في معاملاتهم إلى شرع الله العادل إنما كانوا يتخذون لأنفسهم من عند أنفسهم قواعد للتعامل ولعلى شركهم إنما كان في هذه الخصلة. أ. هـ. أقول شركهم هو عبادتهم مع الله غيره كما قال تعالى عنهم أنهم قالوا ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا الآية والله أعلم.

## الموضع الخمسون

قال في الجزء الثالث ص ١٣٥٨ على قوله تعالى ﴿فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه ﴾ قال فأما كيف وقعت هذه الآيات فليس لنا وراء النص القرآني شيء ولم نجد في الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله عنها شيئاً ونحن على طريقتنا في هذه الظلال نقف عند حدود النص القرآني في مثل هذه المواضع لا سبيل لنا إلى شيء منها إلا من طريق الكتاب أو السنة الصحيحة وذلك تحرزاً من الإسرائيليات والأقوال والروايات التي لا أصل لها، والتي تسربت مع الأسف إلى التفاسير القديمة كلها حتى ما ينجو منها تفسير واحد من هذه التفاسير حتى تفسير الإمام ابن جرير الطبري على نفاسة قيمته وتفسير ابن كثير. أ. ه.

أقول ذكر ابن جرير وابن كثير للإسرائيليات لا محذور فيه إلا ما خالف الشرع فيرد لمخالفته الشرع لا لكونه مأخوذاً عن أهل الكتاب وقد أذن رسول الله على التحديث عنهم فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها قال رسول الله على حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج رواه البخاري قال ابن كثير ولهذا كان عبدالله بن عمرو رضي الله عنها قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منها بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك ولكن هذه الأحداديث

الإسرائيلية تذكر للإستشهاد لا للاعتضاد فإنها على ثلاثة أقسام أحدها، ما علمنا صحته في بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه ويجوز حكايته لما تقدم، وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الفتاوى 177، ٣٦٦ والله أعلم.

## الموضع الحادي والخمسون

قال في الجزء الثالث على قوله تعالى: ﴿ فلم تجلى ربه للجبل جعله دكا ﴾ (سورة الأعراف).

قال فكيف كان هذا التجلي نحن لا نملك أن نصفه ولا نملك أن ندركه ولا نملك أن نستشرفه إلا بتلك اللطيفة التي تصلنا بالله حين تشف أرواحنا وتصفو وتتجه لكليتها إلى مصدرها فأما الألفاظ المجردة فلا تملك أن تنقل شيئاً لذلك لا نحاول بالألفاظ أن نصور هذا التجلي ونحن أميل إلى اطراح كل الروايات التي وردت في تفسيره وليس من رواية عن المعصوم على والقرآن الكريم لم يقل من ذلك شيئاً. أ.ه.

أقول قوله ولا نملك أن ندركه وأن نستشرفه إلا بتلك اللطيفة التي تصلنا بالله حين تشف أرواحنا وتصفو وتتجه بكليتها إلى مصدرها إلخ كلام باطل فإن إدراك تجلي الذات لا يقع في هذه الحياة وإنما يحسل استيلاء المعرفة على القلب فلا يشهد سوى معروفه ويحصل له نور وتجلي معاني الأسهاء الحسني على القلب فتضيء به ظلمة القلب وقد ورد في الحديث الصحيح «وأعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت» رواه مسلم ١٨ : ٥٦ بشرح النووي انظر مدارج السالكين جـ٣/

وأما قوله فأما الألفاظ المجردة فلا تملك أن تنقل شيئاً ونحن

أميل إلى اطراح كل الروايات في تفسيره وليس منها رواية عن المعصوم على إلخ فليس كها قال فقد ورد في الحديث ما يشير إلى شيء من ذلك وهو ما رواه الإمام أحمد وابن جرير والترمذي والحاكم وغيرهم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي على قوله فلها تجلى ربه للجبل قال قال هكذا يعني أنه أخرج طرف الخنصر قال أحمد أرانا معاذ فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا ياأبا محمد قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت ياحميد وما أنت ياحميد يحدثني به أنس بن مالك عن النبي على وتقول ما تريد إليه قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم والله أعلم.

## الموضع الثاني والخمسون

قال في الجزء الثالث ص ١٣٨٥ على قوله تعالى ﴿كُونُوا قردة خَاسَئِينَ﴾ قال أما كيف صاروا قردة وكيف حدث لهم بعد أن صاروا قردة هل انقرضوا كها ينقرض كل ممسوخ يخرج عن جنسه أم تناسلوا وهم قردة إلى آخر هذه المسائل التي تتعدد فيها روايات التفسير فهذا كله مسكوت عنه في القرآن الكريم وليس وراءه عن رسول الله عليه شيء. أ. ه.

أقول قوله هل انقرضوا أم تناسلوا ليس كما قال فقد صح عن رسول الله على ذكر ذلك فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابياً أي النبي على فقال إني في غائطٍ مَضَبَّةٍ وإنه عامة طعام أهلي قال فلم يجبه، فقلنا عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثاً، ثم ناداه رسول الله على فلم يجبه، فقلنا عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثاً، ثم ناداه رسول الله على الثالثة فقال: ياأعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبرون في الأرض ولا أدري لعل هذا منها فلم آكلها ولا أنهى عنها رواه أحمد ومسلم، قال المجد في المنتقى وقد صح عنه أن المسوخ لا نسل له والظاهر أنه لم يعلم ذلك إلا بوحي وأن تردده في الضب كان قبل الوحي بذاك والحديث يرويه إبن مسعود أن النبي النها ذكرت عنده القردة، قال مِسْعَرٌ: وأراه قال والخنازير مما مسخ، فقال: إنّ الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عَقباً وقد كانت القردة والخنازير قبل

ذلك، وفي رواية أن رجلًا قال يارسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ الله فقال النبي ﷺ إن الله لم يهلك أو يعذب قوماً فيجعل لهم نسلًا. روى ذلك أحمد ومسلم. والله أعلم.

# الموضع الثالث والخمسون

قال في الجزء الثالث ص ١٤١٦ على قوله تعالى: ﴿قُلُ ادْعُوا شُرِكَاءُكُم ثُم كَيْدُونُ فَلَا تَنْظُرُونَ﴾.

قال ولقد كان عبدالله بن مظعون رضي الله عنه يقول وقد خرج من جوار عتبة بن ربيعة المشرك لأنه لم يتسع لنفسه أن يحتمى بجوار مشرك فيكف عنه الأذى إلخ قلت هذا وهم وإنما هو أخوه عشمان بن مظعون والذي أجاره الوليد بن المغيرة لا عتبة بن ربيعة كما ذكره ابن هشام في السيرة ١ : ٣٨٦ وابن حجر في الإصابة ٢ : ٤٦٤ والله أعلم.

# سورة الأنفال الموضع الرابع والخمسون

قال في الجزء الثالث ص ١٤٧٤ على قـوله تعـالى: ﴿واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين﴾.

فلابد للإيمان من صورة عملية واقعية يتجلى فيها ليثبت وجوده ويترجم عن حقيقته وكم قال رسول الله ﷺ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. أ. هـ.

أقول جزمه بأن رسول الله ﷺ قال ذلك فيه نظر وإنما يــروى هذا الكـــلام عن الحسن البصري كما رواه ابن أبي شيبــة في الإيمـــان وغــيره. والله أعــلم.

## الموضع الخامس والخمسون

قال في الجزء الثالث ص ١٥٣٠ على قوله تعالى: ﴿وإذ زين هُم الشيطان أعالهم ﴾ الآية. قال ولقد وردت في هذه الآية والحادث الذي تشير إليه عدة آثار ليس من بينها حديث عن رسول الله على إلا ما رواه مالك في الموطأ حدثنا أحمد بن الفرج قال حدثنا عبدالملك بن عبدالعزيز بن الماجشون قال حدثنا مالك عن إبراهيم ابن أبي عَبْلَة عن طلحة بن عبيدالله بن كريز أن رسول الله على قال «ما رؤي إبليس يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة وذلك مما يرى من تنزيل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر قالوا يارسول الله وما رأى يوم بدر قالوا يارسول الله وما رأى يوم بدر قال أما إنه رأى جبريل يَزعُ الملائكة». وفي هذا الأثر عبدالملك بن عبدالعزيز بن الماجشون وهو ضعيف الحديث والأثر مرسل. أ. هـ.

قلت لم ينفرد به عبدالملك وقد رواه يحيى بن يحيى عن مالك كما هو مذكور في الموطأ الموجود بين الناس مع شرحه تنوير الحوالك وقال ابن عبدالبر في التمهيد هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة له عن مالك ثم قال هذا حديث حسن في فضل شهود ذلك الموقف مالك ثم قال هذا حديث حسن في فضل شهود ذلك الموقف النه أعلم.

#### الموضع السادس والخمسون

قال في الجزء الثالث ص ١٥٥٠ على قوله تعالى: ﴿الآن خفف الله عنكم﴾ الآية قال وقد فهم بعض المفسرين والفقهاء أن هذه الآيات تتضمن أمراً للذين آمنوا إلا يفر الواحد منهم من عشرة في حالة القوة وألا يفر الواحد من اثنين في حالة الضعف وهناك خلافات فرعية كثيرة لا ندخل فيها فالراجح عندنا أن الآيات إنما تتضمن حقيقة في تقدير قوة المؤمنين في مواجهة عدوهم في ميزان الله وهو الحق وأنها تعريف للمؤمنين بهذه الحقيقة لتطمئن قلوبهم وتثبت أقدامهم وليس أحكاماً تشريعية فيها نرجح والله أعلم بما يريد. أ.ه.

أقول قوله وليست أحكاماً تشريعية ليس كها قال بل قد استنبط منه ابن عباس ترجمان القرآن الذي دعاله رسول الله على كها رواه البخاري في صحيحه ٨: ٣١٢ فتح الباري عنه قال لما نزلت ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ﴾ شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم والله أعلم.

# سورة براءة الموضع السابع والخمسون

قال في الجزء الثالث ص ١٦٦٨ على قوله تعالى: ﴿إِنَمَا الصدقاتِ للفقراء والمساكين﴾ الآية أ. هـ.

قال فالزكاة ضريبة تكافل اجتماعي، قلت قد تقدم الكلام على تسميته الزكاة ضريبة عند قوله تعالى : ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم﴾، الآية والله أعلم.

#### الموضع الثامن والخمسون

قال في الجزء الثالث ص ١٦٦٩ على قوله تعالى: ﴿إِنَمَا الصدقاتِ للفقراء والمساكين ﴾ الآية وفي الرقاب ذلك حين كان الرق نظاماً عالمياً تجري المعاملة فيه على المثل في استرقاق الأسرى بين المسلمين وأعدائهم ولم يكن للإسلام بد من المعاملة بالمثل حتى يتعارف العالم على نظام آخر غير الإسترقاق. أ. ه.

أقول قوله حتى يتعارف العالم على نظام آخر غير الإسترقاق كلام مردود لأنه ليس لأحد أن يشرع للناس نظاماً يخالف ما جاء في الشرع وقد دل الشرع على أن المسلمين إذا دعوا الكفار إلى الإسلام فامتنعوا من الإسلام وبذل الجزية إن كانوا ممن تؤخذ منهم فقوتلوا واستولى عليهم جاز استرقاقهم كها هو معلوم من سيرة النبي وأصحابه رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أغار رسول الله وسبى المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى المنتقى وهو دليل على استرقاق العرب، والأحاديث في ذلك كثيرة وإذا دراريهم وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث متفق عليه قال المجد في المنتقى وهو دليل على استرقاق العرب، والأحاديث في ذلك كثيرة وإذا مضى عصر النبي في وأصحابه والقرون المفضلة ومن بعدهم فكيف مضى عصر النبي على ما فعلوه وقرروه وهل هذا إلا كما قال تعالى : محدث بعدهم نظام غير ما فعلوه وقرروه وهل هذا إلا كما قال تعالى : فأم لهم شركاء شرعوا لهم من المدين ما لم يأذن به الله وقد تقدم الكلام على شيء من هذا عند قوله وضع الرق نهاية في الجزء الأول والله أعلم .

# سورة يونس الموضع التاسع والخمسون

قال في الجزء الثالث ص ١٧٦٢ على قوله تعالى: ﴿ثم استوى على العرش﴾ والاستواء على العرش كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة أقول هذا باطل وقد تقدم الكلام عليه في الموضع الثالث والأربعين والله أعلم.

## الموضع الستون

قال في الجزء الثالث ص ١٧٧٣ على قولـه تعـالى ﴿إن رسلنـا يكتبون ما تمكرون﴾.

قال أما من هم هؤلاء الرسل فذلك غيب إلخ.

أقول قد دل القرآن على أنهم الملائكة كما قال تعالى: ﴿وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ﴾ وقال تعالى: ﴿بلى ورسلنا لديهم يكتبون ﴾ وغيرها من الآيات والله أعلم.

# الموضع الحادي والستون

قال في الجزء الثالث ص ١٧٨٦ بعد ما ذكر قصة هود أن الإمام كانت ترد في أثناء كلامه بهذه اللغة الموسيقية إلخ. أ. هـ.

أقول إطلاقه اللغة الموسيقية على القرآن باطل وسيأتي في الكلام على سورة النجم بسط الرد عليه وقد كرر هذه اللفظة في عدة مواضع فلينتبه له والله أعلم.

## سورة هود الموضع الثاني والستون

قال في الجنرء الرابع ص ١٨٤٦ أول سورة هود: إنما تستهدف تقرير ربوبية الله وحده في حياة البشر كما أنها مقررة في نظام الكون فقضية الإلهية لم تكن محل خلاف إنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة إنها قضية الدينونة لله وحده بلا شريك والخضوع لله وحده بلا منازع . أ . ه .

أقول لا يخفي ما فيه من الخطأ والتناقض أما الخطأ فهو قوله قضية الإلهية لم تكن محل خلاف وكل رسول من نوح إلى محمد عليهم السلام يقول لقومه: ﴿اعبدوا الله مالكم من إله غيره ﴾ فيردون عليه بقولهم ﴿أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ﴾.

وكذلك قوله إنما قضية الربوبية إلخ كيف تواجه قضية الربوبية مع أنهم إذا سئلوا من خلقهم وخلق السموات والأرض يقولون الله وظاهر كلامه أنه لم يعرف الفرق بين الربوبية والألوهية وأما تناقضه فهو أنه قال قضية الألوهية لم تكن محل خلاف ثم جعل قضية ما تواجهه الرسالة الدينونة لله وحده والخضوع وهذا هو توحيد الألوهية. وقد ذكر

مثل هذا الكلام في غير ما موضع من تفسيره فليتنبه له وقد بسط بأتم من هذا في الكلام على قوله تعالى في سورة إبراهيم ﴿ربنا اغفر لي ولوالدي﴾ والله أعلم.

## الموضع الثالث والستون

قال في الجزء الرابع ص ١٩١١ على قول ه تعالى: ﴿ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى﴾ الآية.

قال وعلى عادة البدو في إكرام الضيف راح إبراهيم إلخ أقول لقد أخطأ وأساء الأدب من ثلاثة أوجه الوجه الأول جعله هذا دعاة البدو ويوهم أن هذا لم يكن عادة لإبراهيم ولا من خلقه وإنما فعل فعلهم. وهذا باطل فإن إبراهيم هو أول من أضاف الضيف كما رواه الطبراني في الأوائل وابن أبي عاصم في الأوائل أيضاً قال قال رسول الله على أول من ضاف الضيف إبراهيم وإسناده لا بأس به وروى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب بإسناد صحيح قال كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف.

الوجه الثاني أن إكرام الضيف من أخلاق النبيين والصالحين ومن مكارم الأخلاق ومن آداب الإسلام كما قاله القرطبي في تفسيره وغيره.

الوجه الشالث أن العلماء أخذوا آداب الضيافة من فعل إبراهيم عليه السلام كما بسطه العلامة ابن القيم في التبوكية وجلاء الأفهام والقرطبي في تفسيره وغيرهما فكيف يجعل هذا الخلق العظيم النبوي كفعل أهل البادية، ويشبه به ولو أنه عكس الأمر وجعل عادة البدو مما اتبعوا فيه إبراهيم لكان أولى فيكون إبراهيم هو الأصل وغيره هو الفرع.

# الموضع الرابع والستون

قال في الجزء الرابع ص ١٩١٤ على قوله تعالى: ﴿وَلَا تَخْرُونِي فِي ضيفي﴾.

قال قالها كذلك يلتمس نخوتهم وتقاليد البدو في إكرام الضيف إطلاقاً. أ. هـ.

أقول هذا خطأ وإساءة أدب في حق هذا النبي ﷺ وقد تقدم الرد. عليه فيها تقدم والله أعلم.

#### الموضع الخامس والستون

قال في الجزء الرابع، ص ١٩١٥ على قوله تعالى: ﴿وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود﴾ وقوام القول في هذه القضية وأمثالها أنه جائز أن يكون في تقدير الله وقوع انفجار بركاني في موعده في هذا الموعد ليحقق قدر الله في قوم لوط ويقال إن بحيرة لوط الحالية وجدت بعد هذا الحادث بعد انقلاب عمورة وسدوم في باطن الأرض وهبوط مكانها وامتلائه بالماء ولكننا لا نعلل ما وقع لهم بأنه كان زلزالاً أو بركاناً عابراً ما يقع في كل حين. أ.ه.

أقول ما ذكره المفسرون يبطل هذا الإحتمال وقد ذكر التنبيه على هذا عند الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَا مَنْزَلُونَ عَلَى أَهُلَ هَـذَهُ القريةُ رَجْزاً مِنْ السّاءَ﴾. من سورة العنكبوت والله أعلم.

# سورة يوسف الموضع السادس والستون

قال في الجزء الرابع ص ٢٠١٨، على قوله تعالى ﴿وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد﴾ إلى قوله ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾.

قال ثم ليكن هذا الشيء الذي كان يخشاه هو العين الحاسدة أو هي غيرة الملك من كثرتهم وفتوتهم أو هو تتبع قطاع الطريق لهم أو كائناً ما كان فهو لا يزيد شيئاً في الموضوع سوى أن يجد الرواة والمفسرون باباً للخروج عن الجو القرآني المؤثر إلى قال وقيل. أ. هـ.

أقول المفسرون نقلوا هذا عن ابن عباس وغيره قال في الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنها في قنوله وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد قال رهب يعقوب عليهم العين. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن محمد بن كعب رضي الله عنه في قوله لا تدخلوا من باب واحد قال خشي عليهم العين. وأخرج ابن جرير عن الضحاك نحوه وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه وأخرج عبدالرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة معناه، فهذا قول من دعا له الرسول على وغيره من أجلاء التابعين ونقله عنهم المفسرون فكيف يقابله بهذه المقابلة الموهنة له مع أنه يستحسن شيئاً من نظريات هذا الزمن التي ما أنزل الله بها من سلطان والله أعلم.

# سورة الرعد الموضع السابع والستون

قال في الجزء الرابع ص ٢٠٣٩ أول سورة الرعد. إنها ليست ألفاظاً وعبارات إنما هي مطارق وإيقاعات صورها ظلالها مشاهدها موسيقاها لمساتها الوجدانية. أ. ه.

أقول هذا الإطلاق مردود وقد بسط رده في الكلام على سورة النجم والله أعلم.

# الموضع الثامن والستون

قال في الجزء الرابع ص ٢٠٤٥ على قوله تعالى ﴿ثم استوى على العرش﴾ فإن كان علواً فهذا أعلى وإن كانت عظمة فهذا أعظم وهو الإستعلاء المطلق يرسمه في صورة على طريقة القرآن في تقريب الأمور المطلقة لمدارك البشر المحدودة. أ. ه.

أقول تقدم التنبية على هذه الآية في الموضع السابع والأربعين والله أعلم.

# سورة إبراهيم الموضع التاسع والستون

قال في الجزء الرابع على قوله تعالى ﴿ رَبْنَا اغْفُر لِي وَلُـوالَّذِي وَلُلُمُؤْمِنِينَ يُومُ يَقُومُ الحَسَابِ ﴾ .

ولا يفوتنا أن نلمح تكرار إبراهيم عليه السلام في كل فقرة من فقرات دعائه الخاشع المنيب لكلمة ربنا أو رب فإن لهجان لسانه بذكر ربوبية الله له ولبنيه من بعده ذات مغزى إنه لا يذكر الله سبحانه بصفة الألوهية إنما يذكره بصفة الربوبية فالألوهية قلما كانت مواضع جدال في معظم الجاهليات وبخاصة في الجاهلية العربية إنما الذي كان دائماً موضع جدل هو قضية الربوبية قضية الدينونة في واقع الحياة الأرضية وهي القضية العملية الواقعية المؤثرة في حياة الإنسان والتي هي مفرق الطريق بين الإسلام والجاهلية وبين التوحيد والشرك في عالم الواقع فإما أن يدين الباس لله فيكون غيره ربهم وهذا هو الباس لله فيكون ربهم وإما أن يدينوا لغير الله فيكون غيره ربهم وهذا هو مفرق الطريق بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والجاهلية في واقع الحياة والقرآن وهو يعرض على مشركي العرب دعاء أبيهم إبراهيم والتركيز فيه على قضية الربوبية كان يلفتهم إلى ما هم فيه من مخالفة واضحة لمدلول هذا الدعاء.

الكلام على هذا من وجوه

الوجه الأول قوله فالألوهية قلما كانت موضع جدال في معظم الجاهليات وبخاصة في الجاهلية العربية، كلام باطل وهو أن القرآن دل على مجادلة الكفار للرسل في ذلك قال تعالى: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال تعالى: ﴿وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين وكذلك أخبر الله عن صالح وإبراهيم وشعيب وجميع المرسلين أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فعارضهم قومهم.

الوجه الثاني قوله وبخاصة في الجاهلية العربية هذا ليس بشيء ألم يسمع قوله تعالى: ﴿أَجَعَلَ الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبر وا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ﴾ وقال تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل إنما يوحى إليّ أنما إله كم إله واحد فهل أنتم مسلمون ﴾.

الوجه الثالث قوله إنما الذي كان دائماً موضع جدل هو قضية الربوبية كلام باطل وغالب الكفار كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَمْنَ الْأَرْضُ وَمِنْ فِيهَا إِنْ كُنتُم تَعْلَمُونُ سَيْقُولُونُ لللهُ قَلْ أَفْلًا تَذْكُرُونُ قَلْ مِنْ رَبِ السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا

يبار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قبل فأني تسحرون وقال تعالى: ﴿قبل من يبلك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقال تعالى: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون والوجه الرابع قوله والتي هي مفرق الطريق بين التوحيد والشرك إلخ أقول هذا الكلام دليل على جهله وعدم معرفته بالفرق بين توحيد الربوبية والألوهية لأن هذا هو توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية فإن المشركين كانوا مقرين به ولم يقع بينهم وبين الرسل فيه نزاع وإنما النزاع والخصومة في توحيد الألوهية كما تقدم قال شيخ الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف ويظن هؤلاء أنهم اذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد إلى أن قال فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين ا هد.

الوجه الخامس قوله فإما إن يدين الناس لله فيكون ربهم وإما أن يدينوا لغير الله فيكون غيره ربهم أقول إن كان مراده أنهم يخلصون له العبادة فهذا هو توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية وهذا قد أنكره المشركون وجحدوه قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن المعروف بأبي بطين أما العبادة في اللغة فهي من الذل يقال بعير معبد أي مذلل وطريق معبد إذا كان مذللاً قد وطئته الأقدام وكذلك الدين أيضاً من الذل يقال دنته فدان أي أذللته فذل انتهى من مجموعة التوحيد ١٧٩، ١٨٠. وإن كان قصده أنهم

يقرون بأنه الخالق الرازق المدبر لكل ما سواه وأن الخلق تحت تصرفه وأنه النافع الضار فهذا لا يكفي ولا يدخل في الإسلام كما تقدم، الوجه السادس قوله والتركيز فيه على قضية الربوبية كان يلفتهم إلى ما هم فيه من نخالفة واضحة لمدلول هذا الدعاء جوابه أن يقال إنهم لم يخالفوا في الربوبية ولا عارضوا قضية الربوبية كما قال تعالى: ﴿قُل لَمْن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الآيات وإنما خالفوا قضية الألوهية كما قال تعالى: ﴿إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وقال الله يستكبرون وعولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وقال الله الله علمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أبوجهل وعبدالله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبدالمطلب فأعاد عليه النبي على فأعادا الحديث متفق عليه والله أعلم.

#### الموضع السبعون

قال في الجزء الرابع في سورة إبراهيم على قوله تعالى: ﴿يوم تبدل الأرض غير الأرض والساوات ﴾.

ولا ندري نحن كيف يتم هذا ولا طبيعة الأرض الجديدة وطبيعة السهاوات ولا مكانها ولكن النص يلقي ظلال القدرة القادرة التي تبدل الأرض وتبدل السهاوات في مقابل ذلك المكر الذي مهها اشتد فهو ضئيل عاجز حسير. أ. ه.

الكلام على هذا من وجوه:

الأول قوله ولا ندري نحن كيف هذا جوابه أن يقال قد تكلم المفسرون على هذه الآية ولم يقل أحد لا ندري وهم أعلم وأورع من أن يتكلموا برأيهم قال العهاد ابن كثير يوم تبدل الأرض غير الأرض أي وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض وهي هذه على غير هذه الصفة المألوفة وساق الأحاديث الدالة على ذلك وقال في فتح القدير يوم تبدل الأرض غير الأرض والتبديل قد يكون في الذات، كما في بدلت تبدل الأرض غير الأرض وقد يكون في الصفات كما في بدلت الحلقة خاتماً، الدراهم دنانير، وقد يكون في الصفات كما في بدلت الحلقة خاتماً، والآية تحتمل الأمرين وقد قيل المراد تغير صفاتها وبه قال الأكثر وقيل تغير ذاتها ومعنى (السهاوات) أي وتبدل السهاوات غير السموات على الإختلاف الذي مر . أ . ه . .

وقال البغوي في تفسيره عن ابن مسعود في هذه الآية قال تبدل الأرض بأرض كفضة بيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم تعمل فيها خطيئة. وقال علي بن أبي طالب تبدل الأرض من فضة والسماء من ذهب.

وقال محمد بن كعب وسعيد بن جبير تبدل الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن تحت قدميه وقيل معنى التبديل جعل السهاوات جناناً وجعل الأرض نيراناً وقيل تبديل الأرض تغييرها من هيئة إلى هيئة وهي تسيير جبالها وطم أنهارها وتسوية أوديتها وقلع أشجارها وجعلها قاعاً صفصة وتبديل السهاوات تغييرها عن حالها بتكوير شمسها وخسوف قمرها وانتثار نجومها وكونها مرة كالمدهان ومرة كالمهل. وقال ابن جرير واختلف في معنى قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض فذكر عن ابن مسعود قال: أرض كالفضة نقية لم يسل فيها دم ولم يعمل فيها عليئة، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، حفاة عراة قياماً، أحسب قال كها خلقوا حتى يلجمهم العرق قياماً وحده، وذكر عن مجاهد قال: أرض كأنها الفضة وقال آخرون تبدل ناراً ثم ذكر عن عبدالله قال الأرض كلها ناريوم القيامة والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبها وذكر عن علي قال الأرض من فضة والجنة من ذهب وقال آخرون يبدلها فخرة وذكره عن سعيد بن جبير.

الوجه الثاني قوله ولا ندري طبيعة الأرض الجديدة وطبيعة السهاوات أقول قد بينت السنة ذلك كها جهاء في الصحيحين عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله على يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد وعن عائشة

رضي الله عنها أنها قالت أنا أول الناس سأل رسول الله على عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسهاوات قالت «قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله قال على الصراط». رواه مسلم وغير ذلك من الأحاديث.

الوجه الشالث: قوله ولا مكانها أقول الذي يظهر مما تقدم أن مكان الأرض هو مكانها المعروف الآن ولكن تبدل وكذلك السهاوات لا سيها على قول من قال معنى التبديل جعل الأرض نيراناً والسهاوات جناناً لأن الأرض السابعة هي المركز الذي ينتهي إليه ما يرسل من أعلى والفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن والله أعلم.

# سورة الحجر الموضع الحادي والسبعون

قال في الجزء الرابع ص ٢١٣٣ على قوله تعالى: ﴿ولقد جعلنا في السهاء بروجاً وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم﴾.

قال أما السهاء وهي رمز للسمو والإرتفاع . أ . هـ .

قلت هذا خلاف الظاهر فإن الظاهر من الساء أنها الساء الدنيا كما رجحه ابن كثير في تفسيره وغيره وقد بسط الكلام على هذه الآيات في أضواء البيان ج ٣: ص ١٢٢. وقال في أثناء كلامه يؤخذ من هذه الآيات التي ذكرناها أن كل ما يتشدق به أصحاب الأقهار الصناعية من أنهم سيصلون إلى السهاء ويبنون على القمر كله كذب وشقشقة لا طائل تحتها ومن اليقين الذي لا شك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعون خاسئين أذلاء عاجزين فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير الخ كلامه رحمه الله تعالى والله أعلم.

#### الموضع الثاني والسبعون

قال في الجزء الرابع على قوله تعالى: ﴿ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ﴾ .

وما الشيطان. وكيف يحاول استراق السمع. وأي شيء يسترق وكل هذا غيب من غيب الله. لا سبيل لنا إليه إلا من خلال النصوص. ولا جدوى في الخوض فيه لأنه لا يزيد شيئاً في العقيدة. ولا يثمر إلا انشغال العقل البشري بما ليس من اختصاصه. وبما يعطله عن عمله الحقيقي في هذه الحياة. ثم لا يضيف إليه إدراكاً جديداً لحقيقة جديدة. فلنعلم أن لا سبيل في السهاء لشيطان. وأن هذا الجهال الباهر فيها مخفوظ. وأن ما ترمز إليه من سمو وعلي مصون لا يناله دنس ولا رجس. ولا يخطر فيه شيطان. وإلا طورد فطرد وحيل بينه وبين ما يريد. أ.ه.

أقول الكلام على هذا من وجوه .

الوجه الأول قوله وكيف يحاول استراق السمع يقال له ثبت في صحيح البخاري في تفسير سورة سبأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه إذا قضى الله الأمر في السهاء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير

فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض النخ . . الحديث . الوجه الثاني قوله وأي شيء يسترق فيقال له يسترق ما يوحيه الله إلى الملائكة إذا أخبر بعضهم بعضاً بذلك ووصل الخبر إلى السهاء الدنيا وفي حديث ابن عباس عند البخاري إن الملائكة تحدث في العنان وهو السحاب .

الوجه الثالث قوله لا سبيل لنا إليه إلا من خلال النصوص يقال له قد دلت النصوص على ذلك كما تقدّم.

الوجه الرابع قوله لا جدوى في الخوض فيه كلام باطل كيف يقال هذا والنبي على قد أخبر به أصحابه والصحابة قد أخبروا به التابعين ونقله العلماء في مصنفاتهم ولكن هذا وأمثاله قصر باعهم عن معرفة النصوص فصاروا يتفوهون بهذه المقالة الخاطئة بينها هم إذا نقلوا كلام أهل الهيئة وبعض الخارصين أطنبوا في ذلك.

الوجه الخامس قوله ولا يزيد في العقيدة ولا يثمر إلا انشغال العقل البشري إلخ يقال له هذا كلام جاهل بما جاء به الرسول على وإن لم يكن جاهلًا فها قدر الرسول على حق قدره حيث جعل كلامه لا يثمر إلا انشغال العقل بدون فائدة والله أعلم.

#### الموضع الثاني والسبعون

قال في الجزء الرابع ص ٢١٥٠ على قوله ﴿فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل﴾.

وقد خسف بقرى لوط بظاهرة تشبه ظاهرة الـزلازل أو البراكـين وتصاحبها أحياناً ظاهرة الخسف وتناثر أحجار ملوثة بالطين وهبوط مدن بكاملها تسيح في الأرض. أ. هـ.

أقول ما ذكره المفسرون خلاف هذا وقد بسط الكلام على هذا في سورة العنكبوت عند التنبيه على قوله تعالى: ﴿إِنَا مَنْزَلُونَ عَلَى أَهُلَ هَذَهُ القَرِيةُ رَجْزًا مِنْ السّماء بما كانوا يفسقون ﴾ والله أعلم.

### سورة الإسراء

### الموضع الثالث والسبعون

قال في الجزء الرابع ص ٢٢١٠ لما تكلم على الإسراء قال على أننا لا نرى محلاً لذلك الجدل الطويل الذي ثار قديماً والذي يشور حديثاً حول طبيعة هذه الواقعة المؤكدة في حياة الرسول الله على والمسافة بين الإسراء والمعراج بالروح أو بالجسم وبين أن تكون رؤيا في المنام أو رؤية في اليقظة المسافة بين هذه الحالات كلها ليست بعيدة ولا تغير من طبيعة هذه الواقعة شيئاً. أ.ه.

### الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول أن الإسراء والمعراج كل منها بروحه وجسمه كها دل على ذلك الكتاب والسنة وهو قول حمه ور الأمة وأن ذلك كان يقطة لا مناماً أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ﴾. فإنها رؤيا عين يقظة لا رؤيا عين منام كها صح عن ابن عباس وغيره، وقوله تعالى: ﴿ مازاغ البصر وما طغى ﴾ لأن البصر من آلات الذات لا الروح، وأما السنة فقوله ﷺ «أتيت بالبراق فركبته» وهو في الصحيح فركوبه على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه لأن الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب كها هو معروف.

الوجه الشاني أنها لو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة ولا سبباً لتكذيب قريش لأن رؤيا المنام ليست محل إنكار ولأن قريشاً لم تكن تنكر المنامات.

الوجه الثالث أن هذا أبلغ في المعجزة لأن مثل هذا لا يستغرب بالنسبة للروح وإنما يستغرب إذا كان بالبدن والروح ولذلك ذكر العلماء هذا من دلائل نبوته على كما ذكره الحافظ والبيهقي وغيره. وقد بسط الكلام على هذا الحافظ ابن كثير في أول تفسير هذه السورة. والله أعلم.

#### الموضع الرابع والسبعون

قال في الجزء الرابع ص ٢٢٤٩ عـلى قولـه تعالى: ﴿ويسـألونـك عن الروح﴾ الآية.

قال فهذا القرآن ليس ألفاظاً وعبارات يحاول الإنس والجن أن يحاكوها إنما هو كسائر ما يبدعه الله، يعجز المخلوق أن يصنعوه هو كالروح. أ. هـ.

أقول تشبيهه القرآن بالروح فيه نظر لأن الروح مخلوقة باتفاق العلماء والقرآن وليس بمخلوق بل هو كلام الله، ومن قال أنه مخلوق فهو كافر، وأيضا القرآن صفة من صفات الله يضاف إليه إضافة صفة إلى موصوف، وأما الروح فليست من صفات الله وإنما تضاف إليه إضافة خلق، لكونه خلقها وأوجدها إلا إن قصد بتشبيهه بها عجز الخلق عن أن يأتوا بمثل القرآن كما يعجزون عن معرفة الروح فهذا حق والله أعلم.

# سورة الكهف الموضع الخامس والسبعون

قال في الجزء الرابع ص ٢٢٩٣ على قوله تعالى ﴿قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض﴾ الآية وبعد فمن يأجوج ومأجوج وأين هم الآن وماذا كان من أمرهم وماذا سيكون كل هذه أسئلة تصعب الإجابة عليها على وجه التحقيق فنحن لا نعرف عنهم إلا ما ورد في القرآن وفي بعض الأثر الصحيح والقرآن يذكر في هذا الموضع ما حكاه من قول ذي القرنين ﴿فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاً ﴾ وهذا النص لا يحدد زماناً ووعد الله بمعنى وعده بدك السد ربما يكون قد جاء منذ أن هجم التتار وانساحوا في الأرض ودمروا المالك تدميراً وفي موضع آخر في سورة الأنبياء ﴿حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق .

وهذا النص كذلك لا يحدد زماناً معيناً لخروج ياجوج ومأجوج فاقتراب الوعد بمعنى اقتراب الساعة قد وقع منذ زمن الرسول الله على فجاء في القرآن واقتربت الساعة وانشق القمر الزمان في الحساب الإلهي غيره في حساب البشر فقد تمر بين اقتراب الساعة ووقوعها ملايين السنين أو القرون يراها البشر طويلة مديدة وهي عند الله ومضة قصيرة.

وإذن فمن الجائز أن يكون السد قد فتح في الفترة ما بين اقتربت الساعة ويومنا هذا وتكون غارات المغول والتتار التي اجتاحت الشرق هي انسياح يأجوج ومأجوج وهناك حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن سفيان الثوري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان عن أمها حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي على قالت استيقظ الرسول الله يه من نومه وهو محمر الوجه وهو يقول «ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام قلت يارسول الله أنهلك وفينا الصالحين قال نعم إذا كثر الخبث» وقد كانت هذه الرؤيا منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً ونصف وقد وقعت غارات التتار بعدها ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على يد هولاكو في خلافة المستعصم آخر ملوك العباسيين وقد يكون هذا تعبير رؤيا الرسول المستعصم آخر ملوك العباسيين وقد يكون هذا تعبير رؤيا الرسول

أقول الكلام على هذا من وجوه:

الوجه الأول: قوله كل هذه أسئلة يصعب الجواب عليها على وجه التحقيق يقال له من طالع كلام المفسرين وشراح الحديث لم يصعب عليه ذلك وقوله أما من هم، فقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٣٠: ١٠٦ هم من بني آدم ثم بني يافث بن نوح، وقد أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود رفعه أن ياجوج وماجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه ألفاً من الذرية إلىخ كلام الحافظ بن حجر وقال ابن كثير ٣: ١٠٣: وياجوج وماجوج من سلالة آدم عليه السلام كما ثبت في الصحيحين إن الله تعالى يقول يا آدم فيقول من كل وسعديك فيقول أبعث بعث النار فيقول ما بعث النار فيقول من كل

ألف تسعمائة وتسعمة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فقال إن فيكم أمتين ماكانتا في شيء إلاّ كثرتاه ياجوج وماجوج.

الوجه الثاني: قوله وأين هم الآن يقال له قال ابن كثير في قوله حتى إذا بلغ بين السدين قال هما جبلان متناوحان بينها ثغرة يخرج منها ياجوج وماجوج على بلاد الترك إلخ كلامه والقرآن يدل على أنهم وراء السد حيث قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعَدَ رَبِي جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعَدَ رَبِي حَقَالًا وَعَدَ رَبِي حَقَالًا .

الوجه الثالث: قوله وعده يدك السد ربما يكون قد جاء منذ أن هجم التتار الخ كلامه كلام باطل وقول على الله بلا علم ترده الأحاديث الصحيحة بل الأحاديث تدل على أنهم لم يخرجوا لأنها صرحت بأن خروجهم بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وعلى قول هذا القائل بلا علم يكون الدجال قد خرج وعيسى قد نزل أو أن ذلك لاحقيقة له وقد روى مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان أن رسول الله على ذكر الدجال فوصفه ثم ذكر خروجه. ثم ذكر نزول عيسى بن مريم وقتله الدجال إلى أن قال فبينها هم كذلك إذا أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم أني قد أحرجت عباداً من عبادي لا يدان لك بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور فيبعث الله عز وجل ياجوج وماجوج إلى آخر

الوجه الرابع: قوله والـزمان في الحسـاب الإلهي غيره في حسـاب البشر فقد تمر بين اقتراب الساعة ووقوعها ملايين السنين جوابه أن يقال له إن النبي على خاطبهم بمـا يعرفون من حسابهم وإلا كـان تركهم في

حيرة لأنهم لا معرفة لهم بالحساب الإلهي وأيضاً قوله فقد تمر بين اقتراب الساعة ووقوعها ملايين السنين ينافي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري انظر فتح الباري ١١: ٣٤٧ ومسلم بشرح النووي ١٨: ٨٨ بعثت أنا والساعة كهاتين فهذا يدل على أن الباقي من الدنيا أقل مما مضى ومعلوم أن ملايين السنين ينافي ذلك.

الوجه الخامس: قوله وهناك حديث صحيح رواه أحمد هذا قصور ظاهره أنه لم يخرجه من هو أشهر من أحمد وهو متفق عليه وهذا الحديث لا يدل على خروجهم بل يدل على أنهم لم يتمكنوا من نقب السد ولا نقب شيء منه كما أشار الحافظ بن كثير في تفسير ٣: ١٠٥ والله أعلم.

#### سورة مريم

#### الموضع السادس والسبعون

قال في الجزء الرابع ص ٢٣١٣ على قوله تعالى ﴿ وناديناه من جانب الطور الأيمن ﴾ قال ونحن لا ندري كيف كان هذا الكلام وكيف أدركه موسى أكان صوتاً تسمعه الأذن أم يتلقاه الكيان الإنساني كله ولا نعلم كيف أعد الله كيان موسى البشري لتلقي كلام الله الأزلي إنما نؤمن أنه كان وهو على الله هين أن يصل مخلوقه به بطريقة من الطرق وهو بشر على بشريته وكلام الله علوي على علويته ومن قبل كان الإنسان بنفخة من روح الله . أ . ه . .

أقول أما قوله ونحن لا ندري كيف هذا الكلام إن كان قصده كنه ذلك فهذا صحيح وإن كان قصده نفي صفةالكلام ونفي كونه بحرف وصوت فهذا قول أهل البدع كالجهمية والمعتزلة ونحوهم وأما أهل السنة فيقولون إن الله يتكلم بحرف وصوت، فيصفون الله تعالى بالصوت، قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن المعروف بأبي بطين رحمه الله تعالى في الدرر السنية ٣: ٩٠٣ فصل وقد ذكرنا فيها تقدم أن مذهب أهل السنة أن الله يتكلم بحرف وصوت فيصفون الله تعالى بالصوت وهو يتأتى سهاعه والقرآن والسنة يدلان على أن الله يتكلم بصوت قال الله تعالى (فلها أتاها نودي من شاطىء الواد الأيمن) وذكر

آيات ثم قال والنداء لا يكون إلا بصوت فدل على أنه كلمه بصوت وموسى لم يسمع إلا الحرف والصوت وهذا منا يعلم بالاضطرار ثم قال وأما السنة ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي على قال يقول الله تعالى يوم القيامة ياآدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت أن الله يأمرك أن تبعث بعثاً إلى النار ثم نقل عن عبدالله بن أحمد قال سألت أبي فقلت إن الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت فقال كذبوا إنما يدورون على التعطيل إلخ كلامه رحمه الله تعالى.

وأما قول هذا المتحير وكيف أدركه موسى فيقال له بل قد دل الكتاب والسنة على أن موسى سمع كلام الله بأذنيه وهذا قول أهل السنة والجهاعة كها تقدم لأن الصوت هو ما يتأتى سهاعه لظاهر الأدلة الدالة على أن الله يتكلم بحرف وصوت وليس هو المعنى النفسي الذي يدرك بدون أن يسمع من الله وقد بسط الكلام في هذا في مختصر الصواعق ٤١٨، ٤١٧ وساق الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.

وأما قوله لتلقي كلام الله الأزلي فهذا كلام أهل البدع وأما أهل السنة والجماعة فأنهم يقولون يتكلم إذا شاء وقالوا هو قديم النوع حادث الآحاد والله أعلم.

# سورة طـــه الموضع السابع والسبعون

قال في الجزء الرابع ص ٢٣٢٨ قوله تعالى ﴿الرحمن عـلى العرش · استوىٰ﴾.

والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء. أ. هـ. أقول تقدم الكلام مثل هذا، في الموضع السابع والأربعين والله أعلم.

### الموضع الثامن والسبعون

قال في الجزء الرابع ص ٢٣٣١ على قوله تعالى: ﴿فلما أتاها نودي يا موسى ﴾ فما يمكن تحديد مصدر النداء ولا كيف سمعه موسى أو تلقاه . أ . ه .

أقول تقدم الكلام على مثل هذا عند قول ه ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مَنْ جَانَبُ الطُّورُ الْأَيْنَ ﴾ والله أعلم.

#### سورة الأنبياء

### الموضع التاسع والسبعون

قال في الجزء الـرابع ص ٢٣٧٣ عـلى قولـه تعالى: ﴿ولـه من في السياوات والأرض ومن عنده﴾ الآية.

قال ومن عنده المفهوم القريب أنهم الملائكة ولكننا لا نحدد ولا نقيد ما دام النص عاماً يشمل الملائكة وغيرهم والمفهوم من التعبير أنهم هم الأقرب إلى الله فكلمة عند بالقياس إلى الله لا تعني مكاناً ولا تحدد وصفاً. أ. هـ.

أقول قول ولكننا لا نحدد ولا نقيد كأنه لم يجزم بأنهم الملائكة وهذا خلافاً لما أجمع عليه المفسرون فلم يذكر أحد منهم غيره كابن كثير وابن الجوزي والخازن والبغوي والشوكاني وغيرهم وأيضاً فإن قوله عنده تقتضي فضلهم على غيرهم وليس في السهاوات أفضل من الملائكة ولذلك يذكر الخلاف في التفضيل بين صالحي البشر والملائكة كها ذكره غير واحد من العلماء وبسط الكلام على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى.

وأما قوله فكلمة عند بالقياس إلى الله لا تعني مكاناً ولا تحدد وصفاً فإنه كلام باطل وهو قول أهل البدع كالجهمية والمعتزلة

والأشاعرة الذين ينفون علو الله على خلقه وأما أهل السنة والجهاعة فيثبتون لله صفة العلو علو الذات وعلو القدر وعلو القهر على ما يليق بجلاله وعظمته ويستدلون بالتصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده على علوه على خلقه كهذه الآية وكقوله تعالى ﴿إن الذين عند ربك يستكبر ون عن عبادته ﴾ الآية وقوله ﴿فإن استكبر وا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ﴾ وغيرها وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي »، ولمسلم عنه في حديث طويل « . . . وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده »، ولمسلم عند جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله على فقال «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها» . الحديث والله أعلم .

### الموضع الثمانون

قال في الجزء الرابع في سورة الأنبياء على قوله تعالى ﴿ أولم ير المذين كفروا أن السهاوات والأرض كانتا رتقاً وفتقتا مسألة جديرة بالتأمل كلها تقدمت النظريات الفلكية في محاولة تفسير الظواهر الكونية فحامت حول هذه الحقيقة التي أوردها القرآن الكريم منذ أكثر من ثلاثة مائة وألف عام فالنظرية القائمة اليوم هي أن المجموعات النجمية كالمجموعة الشمسية المؤلفة من الشمس وتوابعها ومنها الأرض والقمر كانت سديماً ثم انفصلت وأخذت أشكالها الكريوة وأن الأرض كانت قطعة من الشمس ثم انفصلت عنها وبردت ولكن هذه ليست سوى نظرية فلكية تقوم اليوم وقد تنقض غداً وتقوم غداً نظرية أخرى تصلح لتفسير الظواهر الكونية بفرض آخر يتحول إلى نظرية ألخ . أ . ه .

#### الكلام على هذا من وجوه:

- 1 الوجه الأول قوله إن المجموعات النجمية كالمجموعة الشمسية المؤلفة من الشمس كلام لا دليل عليه بل هو ظن وتخمين والظن لا يغنى من الحق شيئاً.
- ٢ ـ الوجه الثاني قوله ولكن هذه ليست سوى نظرية فلكية تقوم اليوم
  الخ هذا يدل على أن هذا قول بالا علم فلا يجوز الاعتهاد عليه

لتناقض أهله وشكهم وحيرتهم ﴿ولو كان من عند غير الله لـوجدوا فيه اختلافا كثيراً ﴾ .

٣ ـ الوجه الثالث: أن يقال مادام هذا القائل لم يأت بكلام يعتمد عليه فنحن ننقل كلام أهل التفسير المحققين ليكون طالب الحق على بصيرة من أمره ولا يروج عليه الباطل فنقول أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كانت السموات رتقاً لا تمطر وكانت الأرض رتقاً لا تنبت فلم خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات فأخبر ابن عمر فقال الآن علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علماً ذكره ابن كثير في تفسيره. قال وقال عطية العوفي كانت هذه رتقاً لا تنبت فأنبت، وقال إسماعيل ابن أبي خالد سألت أبا صالح الحنفي عن قوله أن السموات والأرض كانت رتقاً ففتقناهما قال كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سماوات وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين.

### الموضع الحادي والثمانون

قال في الجزء الرابع ص ٢٣٨٦ على قوله تعالى: ﴿قَالَ بِل فَعَلَهُ كَبِيرِهُمُ هَذَا فَاسَأُلُوهُمُ إِنْ كَانُوا يَنْطَقُونَ﴾.

قال فالتهكم واضح في هذا الجواب الساخر فلا داعي لتسمية هذه كذبة من إبراهيم عليه السلام والبحث عن تعليلها بشتى العلل التي اختلف عليها المفسرون. أ. هـ.

أقول قول فلا داعي لتسمية هذه كذبة من إبراهيم كلام غير صحيح فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله على «لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلاّ ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله عز وجل قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا» الحديث وفي حديث الشفاعة الذي رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله على فقال في قصة إبراهيم وذكر كذباته منها قوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا وورد كذلك في حديث ابن عباس رواه أحمد في الكذبات بمناه ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري ٢ : ٣٩١، ٣٩٢.

### الموضع الثاني والثمانون

قال في الجزء السرابع سورة الأنبياء على قول تعالى ﴿وأيوب إذ نادى ربه إني مسني الضر﴾ الآية.

تكثر الأقوال وتبالغ الروايات في الضر الذي مس أيوب حتى تقول إنه مرض مرضاً منفراً تحاشاه الناس بسببه وطرحوه خارج المدينة وليس وراء هذا القول من سند والرسالة تتنافى مع المرض المنفر والظاهر من نصوص القرآن إنه أصيب بالضر في أهله ونفسه. أ. هـ.

والكلام على هذا من وجوه:

الوجه الأول قوله تكثر الأقوال وتبالغ الروايات في الضر الذي مس أيوب ألخ هذا يوهم بطلان كل ما ورد وقد ورد بعض ذلك مرفوعاً إلى النبي على بسند رجاله رجال الصحيح كما رواه ابن أبي حاتم. عن أنس أن رسول الله على قال إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من اخوانه كانا من أخص إخونه له كانا يغدوان إليه ويروحان فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين فقال له صاحبه وما ذاك قال منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له الحديث وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في تلخيصه.

الوجه الثاني قوله والرسالة تتنافى مع المرض المنفر قول لا يوافق عليه قال القاضي عياض في كتابه الشفاء قد قدمنا أنه وسائر الأنبياء والمرسل من البشر وأن جسمه وظاهره خالص للبشر يجوز عليه من الأفات والتغييرات والآلام والأسقام وتجرع كأس الحمام ما يجوز على البشر وهذا كله ليس بنقيصة فيه لأن الشيء إنما يسمى ناقصاً بالإضافة إلى ما هو أتم منه وأكمل من نوعه وقد كتب الله تعالى على أهل هذه المدار فيها يحيون ومنها يخرجون وخلق جميع البشر بمدرجة الغير فقد مرض واشتكى وأصابه الحرر والقر وأدر كه الجوع والعطش إلى أن قال وأصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم منه فقتلوا قتلاً ورموا في النار الخ كلامه ٢ : ١٧٩ ـ ١٨٠.

الوجه الثالث قوله والظاهر من نصوص القرآن أنه أصيب بالضر في أهله ونفسه جوابه أن يقال له لكن السنة قد أثبتت شيئاً من ذلك والواجب اتباع ذلك كما قال تعالى ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ﴾ وقال تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ﴾ والله أعلم.

# الموضع الثالث والثهانون

قال في الجزء الرابع ص ٢٣٩٨ على قوله تعالى ﴿حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ﴾ الآية وقد قلنا من قبل عند الكلام على ياجوج ومأجوج في قصة ذي القرنين في سورة الكهف اقتراب الوعد الحق الذي يقرنه السياق بفتح يأجوج ومأجوج ربحا يكون قد وقع بانسياح التتار الخ.أ.ه.

أقول قد تقدم الكلام على هذه الآية في سورة الكهف عنـد قولـه تعالى إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض والله أعلم.

# سورة المؤمنون الموضع الرابع والثمانون

قال في الجزء الرابع ص ٢٤٥٥ على قوله ﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾ قال ولقد فصلت القول في مسألة الرق في الجزء الثاني من الظلال وبينت هناك أن الإسلام قد جاء والرق نظام عالمي واسترقاق أسرى الحرب نظام دولي فيا كان يمكن والإسلام مشتبك في حروب مع أعدائه الواقفين بالقوة المادية في طريقه أن يلغي هذا النظام من جانب واحد فيصبح أسارى المسلمين رقيقاً عند أعدائه بينها هو يحرر أسارى الأعداء فجفف الإسلام كل منابع الرق عدا أسرى الحرب إلى أن يتاح للبشرية وضع نظام دولي للتعامل بالمثل في مسألة الأسرى. أ.ه.

أقول تقدم الكلام على رد هذا الكلام في سورة البقرة ويأتي زيادة البحث في سورة القتال إن شاء الله والله أعلم.

#### الموضع الخامس والثمانون

قال في الجزء الرابع ص ٢٤٧٨ على قوله تعالى ﴿قُلَ مَن رَبِ السَّاوَاتِ السَّامِ الْعَالَ السَّامِ السَّاوَاتِ السَّامِ ال

والسموات السبع قد تكون أفلاكاً سبعة أو مجموعات نجمية سبعة أو سدماً سبعة أو عوالم سبعة أو أية خلائق فلكية سبعة والعرش رمز للاستعلاء والهيمنة على الوجود.

الكلام على هذا من وجوه.

الوجه الأول قوله أو مجموعات نجمية سبعة إلى كلام باطل والسموات ليست هي النجوم لأن الله أخبر أنه زين السماء بالنجوم قال تعالى ﴿ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ﴾.

الوجه الثاني أن هذا لم يقله أحد فيكون من القول على الله بلا علم وقد قال تعالى ﴿قُلُ إِنَمَا حَرْمُ رَبِي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعدة من النار.

الوجه الثالث قوله والعرش رمز للإستعلاء والهيمنة على الوجود كلام باطل من وجهين:

الوجه الأول أن هذا القول لم يقله أحد ممن يعتد به بل هو من القول على الله بلا علم.

الوجه الثاني أن الأدله من الكتاب والسنة قد دلت على إثبات العرش حقيقة وأنه ذو أركان وأن له حملة وأنه فوق المخلوقات والأدلة في ذلك متواترة قال تعالى ﴿وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ﴾ وقال تعالى ﴿وكان عرشه على الماء﴾ وقال تعالى ﴿الرحمن على العرش استوى ﴾ وقال تعالى ﴿الذين يحملون العرش ومن حوله ﴾ الآية وقال تعالى ﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ﴾ أفيقول عاقل ويحمل استعلاء ربك وهيمنـة ربك، وأمّـا السنة فعن عمـران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ «كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء» رواه البخاري، وعن أبي هريـرة قال قــال رسول الله ﷺ «أذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقها عرش الرحمن، رواه البخاري، وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال قال رسول الله عليه: «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش» الحديث رواه البخاري ومسلم، وعن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ «اهـتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» رواه البخاري في المناقب ومسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحموية وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السموات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته هذا معنى كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتـاوى ٥: • ١٥ والله أعلم.

# الموضع السادس والثهانون

قال في الجزء الرابع ص ٢٤٨١ على قوله تعالى ﴿فَمَن ثَقَلَت مُوازِينه فأُولئك هم المفلحون﴾ الآية وعملية الوزن بالميزان تجري على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير وتجسيم المعاني في صور حسية ومشاها. ذات حركة أ. ه.

أقول تقدم الكلام على هذا في سورة الأعراف والله أعلم.

# سورة النور الموضع السابع والثهانون

قال في الجزء الرابع ص ٢٥١٢ ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ فأما ما ظهر من الزينة فهما الوجه واليدين. فيجوز كشفها لأن كشف الوجه واليدين مباح لقوله على لأسماء بنت أبي بكريا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه. أ.ه.

أقول أما تفسيره ما ظهر منها بالوجه واليدين فليس بالظاهر والراجح تفسيره بالثياب والجلباب ونحو ذلك كها قاله ابن مسعود وغيره من السلف لأن الظاهر من الزينة هو ما تزينت به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والحلل فتفسير الزينة ببعض بدنها خلاف الظاهر ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وأما حديث أسهاء الذي احتج به فهو مرسل خالد بن دريك الذي رواه عن عائشة لم يسمع منها كها قاله أبو داود والله أعلم.

### الموضع الثامن والثمانون

قال في الجزء الرابع ص ٢٥١٩ على قوله تعالى ﴿الله نور السهاوات والأرض﴾ النور الذي منه قوامها ومنه نظامها فهو الذي يهبها جوهر وجودها ويودعها ناموسها ولقد استطاع البشر أخيراً أن يدركوا بعلمهم طرفاً من هذه الحقيقة الكبرى عند ما استحالت في أيديهم ما كان يسمى بالمادة بعد تحطيم الذرة إلى إشعاعات منطلقة مؤلفة من كهارب وإليكترونات تنطلق عند تحطيمها في هيئة إشعاع قوامه هو النور فأما القلب البشري فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم بقرون وقرون كان يدركها كلما شف ورف وانطلق إلى آفاق النور ولقد أدركها كاملة شاملة قلب محمد رسول الله على ففاض بها وهو عائد من الطائف نافض كفيه من الناس عائذ بوجه ربه يقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات إلخ وفاض بها في رحلة الإسراء والمعراج فلما سألته عائشة هل رأيت ربك قال نور أنّ أراه . أ . ه . .

#### الكلام على هذا من وجوه

الوجه الأول قوله النور الذي منه قوامها ومنه نظامها إلى وهذا باطل بل النور المذكور في الآية اسم من أسمائه تعالى وأما ما ذكره فهو آثار صفته فهو مخلوق منفصل فالتبس هذا الموضع على المعطلة فجعلوا آثار صفاته صفات له وجعلوا اسماءه

وصفاته مخلوقه.

الوجه الثاني أن الله سمى نفسه بالنور فقال والله نور السهاوات والأرض وثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي على كان إذا قام من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السهاوات والأرض ولك الحمد أنت رب السموات والأرض وليس معناه منور السهاوات والأرض لأنه عبطف عليه قوله رب السهاوات والأرض ومعلوم أن اصلاح السهاوات والأرض بالأنوار وهدايته لمن فيها هي ربو بيته فدل على أن معنى كونه نور السهاوات والأرض أمر وراء ربو بيته.

الوجه الثالث أن كلامه هذا تعطيل ولـذلك جعـل النور هـو هذه الأنوار المخلوقات.

الوجه الرابع قوله ولقد استطاع البشر أخيراً أن يدركوا بعلمهم طرفاً من هذه الحقيقة باطل ولا يستطيعون ذلك من هذه الدار فإنه لا قوام لهم بذلك والدليل على ذلك أنه سبحانه لما تجلى للجبل وظهر له أمر ما من نور ذاته المقدسة صار الجبل دكا، فروى حميد عن ثابت عن أشس عن النبي في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل أشار أنس بطرف اصبعه على طرف خنصره إلخ رواه أحمد والترمذي وابن جرير وصححه الترمذي. الوجه الخامس قوله فأما القلب فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم بقرون كلما شف ورف باطل لأن نور الذات لا يدرك في هذه الحياة ولكن المعرفة إذا استولت على القلب حصل له نور تجلي معاني الأسلاء الحسنى على القلب فتضىء به ظلمة القلب أنسظر مدارج السالكين جس ما ، ١١٠ ص ١١٠ .

الوجه السادس قوله أدركها كاملة شاملة قلب محمد ففاض بها وهو عائد

من الطائف عائذ بوجه ربه يقول أعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات إلخ هذا باطل أما بقوله أدركها قلب محمد فهذا نور المعرفة لا نور الذات وقلب محمد على لا تفارقه أنوار المعرفة على كل حال فتخصيصه بذلك الوقت باطل ولكن لما حمل النور في الآية على غير المعنى الصحيح ارتكب هذا الباطل. وقوله عائذ بوجه ربه هذا قول المعطلة من الجهمية وغيرهم عمن سلب الله اسمه النور وصفته والدليل على ذلك أنه على المتعاذ بنور وجهه. ولو كان مخلوقاً لما استعاذ به لأن الإستعاذة لا تكون إلا بأسهاء الله وصفاته ولذلك لما خاف هذا المعطل من هذا المحذور ادعى أن لفظه نور زائدة وهذه دعوى باطلة والزيادة خلاف الأصل فلا تثبت إلا بدليل يوجب ذلك.

الوجه السابع قوله وفاض بها في رحلة الإسراء والمعراج فلما سألته عائشة هل رأيت ربك قال نور أنى أراه.

أقول قوله سألته عائشة خطأ بل الذي سأله أبو ذر كها رواه مسلم قبيل الطهارة وأما عائشة فكانت ترد على من قال رأى محمد ربه وتتأول ذلك أنه جبريل كها في الصحيحين عن مسروق لما سأل عائشة أخرجه البخاري في التفسير ومسلم قبيل كتاب الطهارة.

وأما معنى قوله نور أنّ أراه فقال ابن القيم فيه قولان أحدهما أنّ معناه ثم نور أي فهناك نور منعني رؤيته ويدل على هذا المعنى شيئان أحدهما قوله في اللفظ الآخر في الحديث رأيت نوراً فهذا النور الذي رآه هو الذي حال بينه وبين رؤية الذات. الثاني قوله في حديث أبي موسى حجابه النور، المعنى الثاني في الحديث أنه سبحانه نور فلا يمكنني رؤيته إلخ كلامه فحمل الحديث على معرفة القلب لا يصح لأن قلبه على معرفة القلب لا يصح لأن قلبه على معرفة القلب لا يصح لأن قلبه على معرفة القلب المعرفة المعرفة القلب المعرفة المعرفة القلب المعرفة المعر

زال كذلك.

الوجه الثامن أنه يلزم على كلام هذا القائل على الله بلا علم أن الكفار في هذا الزمان أدركوا ما أدركه محمد على ليلة الإسراء سبحانك هذا بهتان عظيم وهذا ما يجنيه القول بلا علم على أهله والكلام في هذه المسألة طويل لا يسعه هذا الموضع انظر مختصر الصواعق مطبعة الرياض ج٢ ص ١٨٨ إلى ٢٠٤ مجموع الفتاوي ٢: ٣٧٤ إلى ٣٩٧، ٥٠٧، ٥٠٩ وغيرها والله أعلم.

## سورة الفرقان الموضع التاسع والثهانون

قال في الجزء الخامس ص ٢٥٦٩ على قوله تعالى: ﴿ولو شاء جعله ساكناً ﴾ قال لو كانت الأرض ثابتة لسكن الظل فوقها لا يمتد ولا يقبض. أ. هـ.

أقول هذا باطل وقد تقدم في غير موضع الأدلة الدالة على ثبوت الأرض وأما معرفة الظل فإنه بواسطة الشمس فإنها هي التي تسير وتطلع وتغرب قال ابن كثير في قوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً أي لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف فإن الضد لا يعرف إلا بضده. أهد. وهذا القول هو المعروف عند جميع المفسرين لأنه مستقر عند جميع المسلمين أن الأرض ثابتة وأما المؤلف فإنه قلد أهل الهيئة وقال بقولهم الباطل من أن الشمس ثابتة والأرض تدور فلما بني على هذا القول الباطل قال ما قال وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في سورة الملك والله أعلم.

## سورة الفرقان الموضع التسعون

قال في الجزء الخامس ص ٢٥٧٠ على قوله تعالى ﴿ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ﴾ قال بعض المفسرين يرجع الضمير في صرفناه إلى الماء بوصفه أقرب مذكور في العبارة ولأن القرآن لم يذكر في هذا المقام ولكننا نرجح أنّ الضمير عائد على القرآن لأنه لا شك في أن قوله وجاهدهم به يعني القرآن فهو لا يجاهدهم بالماء. أ.ه.

أقول قال ابن جرير يقول تعالى ذكره ولقد قسمنا هذا الماء الذي انزلناه من السماء طهوراً لنحيي به الميت من الأرض بين عبادي ليتذكروا نعمي عليهم ثم اسند عن ابن عباس أنه قال ما عام بأكثر مطراً من عام ولكن الله يصرفه بين خلقه ثم قرأ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وذكر عن ابن مسعود ومجاهد وعكرمة نحوه وجزم بأنه المطر ابن كثير في تفسيره والبغوي والخازن وابن الجوزي. والله أعلم.

#### الموضع الحادي والتسعون

قال في الجزء الخامس ص ٢٥٧٢ على قوله ﴿وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينها برزخاً وحجراً محجوراً﴾.

قال يقول صاحب كتاب الإنسان لا يقوم وحده العلم يدعو إلى الإيمان.

لبعد القمر عنا مسافة مائتين وأربعين ألفاً من الأميال، إلى أن قال والمريخ له قمر صغير لا يبعد عنه سوى ستة آلاف من الأميال. أ. هـ.

أقول هذا الكلام ظن وتخمين لا يستند إلى دليل وبرهان وإنما هو ظن والبظن لا يغني من الحق شيئاً ومن الذي وصل إلى القمر والمريخ حتى عرف ما بينهما وما الدليل على أن للمريخ قمراً والله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا قمراً واحداً فمن أدعى تعدد الأقهار فعليه الدليل وأنى له ذلك والله أعلم.

# سورة الفرقان الموضع الثاني والتسعون

قال في الجزء الخامس ص ٢٥٧٥ على قوله ﴿ثم استوى على العرش الرحمن قال أما الاستواء على العرش فهو معنى الاستعلاء والسيطرة ثم لا يدل على الترتيب الزمني إنما يدل على بعد الرتبة رتبة الإستعلاء. أ. ه.

أقول قوله السيطرة وما بعده كلام باطل موافق لقول أهل البدع وقد تقدم الكلام عليه في غير هذا الموضع.

وقال في الجزء الخامس أيضاً ص ٢٨٠٧ على قوله ﴿ثم استوى على العرش﴾ من سورة السجدة.

قال والاستواء على العرش رمز لاستعلائه على الخلق كله أما العرش ذاته فلا سبيل إلى قول شيء عنه إلخ كلامه. أ. هـ.

جوابه كالذي قبله والله أعلم.

# سورة الشعراء الموضع الثالث والتسعون

قال في الجزء الخامس ص ٢٥٩٠ على قوله تعالى قال: ﴿كلا فَاذَهُبَا بِآيَاتُنَا إِنَا مَعْكُمُ مُسْتُمْعُونَ﴾.

قال فأية قوة وأي سلطان وأي حماية ورعاية وأمان والله معها ومع كل إنسان في كل لحظة وفي كل مكان ولكن الصحبة المقصودة هنا هي صحبة النصر والتأييد فهو يرسمها في صورة الإستهاع الذي هو أشد درجات الحضور والانتباه وهذا كناية عن دقة الرعاية وحضور المعونة وذلك على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير. أ. ه.

أقول قوله وهذا كناية عن دقة الرعاية وحضور المعونة إلخ خلاف الصواب. والصواب اثبات صفة الاستهاع لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته اثباتاً بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كها قال تعالى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه الآية شبيهة بالحديث الصحيح ما أذن الله لشيء كإذنه لصاحب القرآن يتغنى به أي استمع كاستهاعه لصاحب القرآن وهذا قول أهل السنة والجهاعة خلافاً لأهل البدع من الجهمية ونحوهم ممن عطل صفات الله أو نفاها أو شيئاً منها أو أولها بتأويل باطل والله أعلم.

وقوله وفي كل مكان إن أراد بعلمه فهذا حق وإن أراد بـذاته فهـو باطل.

## الموضع الرابع والتسعون

قال في الجزء الخامس ٢٦٩٢ على قوله تعالى ﴿أَنْ يَا مُوسَى إِنِي أَنَا الله رب العالمين﴾.

قال وتلقى موسى النداء المباشر تلقاه وحيداً في ذلك الوادي إلى أن قال تلقاه لا ندري كيف وبأي جارحة. أ. هـ.

أقول مذهب أهل السنة والجماعة أن موسى سمع كلام الله بأذنية ولذلك يقال له كليم الرحمن وقد تقدم هذا في الكلام على قوله تعالى ﴿وناديناه من جانب الطور الأيمن) وأما. . أهل البدع فلا يقولون بذلك بل إما أن ينفوه أو يتأولوه . . والله أعلم .

# سورة العنبكوت الموضع الخامس والتسعون

قال في الجزء الخامس ص ٢٧١٩ على قوله تعالى: ﴿ الم، أحسب الناس﴾ الآية.

قال ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب لأنه من صنع إنسان. أ. هـ.

أقول هذا خلاف قول أهل السنة فإنهم لا يقولون القرآن صنع الله وإنما يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بـدأ وإليه يعـود والله أعلم.

#### الموضع السادس والتسعون

قال في الجزء الخامس ص ٢٧٢١ على قوله: ﴿أَحَسَبُ النَّاسُ أَنْ يَتُولُوا أَنْ يَقُولُوا آمنا وهم لا يَفْتَنُونَ﴾.

قال جاء في الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلي الرجل على حسب دينه. أ. هـ.

أقول قوله في الصحيح إن كان قصده أنه في صحيح البخاري ومسلم فليس كذلك وإما هو في بعض السنن كما رواه الترمذي وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وإن أراد بقوله في الصحيح أن إسناده صحيح فهو كما قال والله أعلم.

## الموضع السابع والتسعون

قال في الجزء الخامس ص ٢٧٣٤ على قوله تعالى: ﴿ولما أَن جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً ﴾ إلى قوله ﴿إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السهاء ﴾.

قال وترسم هذه الآية مشهد التدمير الذي أصاب القرية وأهلها جميعاً إلا لوطاً وأهله المؤمنين وقد كان هذا التدمير بأمطار وأحجار ملوثة بالطين ويغلب أنها ظاهرة بركانية قلبت المدينة وابتلعتها وأمطرت عليها هذا المطر الذي يصاحب البراكين. أ. هـ.

أقول هذا باطل فإن أهل التفسير لم يذكروا هذا القول وكيف، تكون هذه العقوبة العظيمة التي عظم الله أمرها مثل بعض البراكين.

قال في فتح القدير على قوله تعالى ﴿وجعلنا عاليها سافلها﴾ أي عالي قوى قوم لوط سافلها والمعنى أنه قلبها على هذه الهيئة وهي كون عاليها صار سافلها وسافلها صار عاليها وذلك لأن جبريل أدخل جناحه تحتها فرفعها من تخوم الأرض حتى أدناها من الساء ثم قلبها عليهم.

وقال في أضواء البيان عند قوله تعالى: ﴿وأمطرنا عليهم حجارة من سجين ﴾ اختلف العلماء في المراد بحجارة السجيل اختلافاً كثيراً والظاهر أنها حجارة من طين في غاية الشدة والقوة والدليل على أن المراد

بالسجيل الطين قوله تعالى في الذاريات في القصة بعينها ﴿لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين وخير ما يفسر به القرآن القرآن والدليل على قوتها وشدتها أن الله ما عذبهم بها في حالة غضبه عليهم إلا لأن النكال بها بالغ شديد إلىخ كلامه. وأيضاً فالبراكين لا ترتفع هذا الإرتفاع البليغ وأيضاً فالبراكين معتادة كثيراً بخلاف هذه العقوبة فإن الله عظم أمرها وفخمه ليعتبر العباد فلا يفعلوا مثل هذا الفعل القبيح الشنيع والله أعلم.

# سورة الروم الموضع الثامن والتسعون

قال في الجزء الخامس ص ٢٧٥٤ في الكلام على سورة الروم نزلت الآيات الأولى من هذه السورة بمناسبة معينة، ذلك حين غلبت فارس على الروم فيها كانت تضع يدها من جزيرة العرب، وكان ذلك في إبان احتدام الجدل حول العقيدة بين المسلمين السابقين إلى الإسلام في مكة قبل الهجرة والمشركين، ولما كان الروم في ذلك الوقت أهل كتاب دينهم النصرانية، وكان الفرس غير موحدين ديانتهم المجوسية، فقد وجد المشركون من أهل مكة في الحادث فرصة لاستعلاء عقيدة الشرك على عقيدة التوحيد وفألاً بانتصار ملة الكفر على ملة الإيمان.

أقول قوله وكان الفرس غير موحدين يفهم منه أن الروم موحدون وهذا باطل وإنما هم نصارى أهل كتاب ولا يوجد فيهم من هو على عقيدة التوحيد إلا أن يشاء الله والدليل على ذلك أن النبي على كتب إلى هرقل عظيم الروم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أما بعد اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الاريسيين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون . وعن عياض بن حمار رضي الله تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون . وعن عياض بن حمار رضي الله

عنه أن رسول الله على قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب» رواه مسلم وكذلك حديث سلمان الفارسي لما ذهب يطلب الدين في الشام ذكر أنه لم يجد إلا الواحد بعد الواحد عليه حتى وصل إلى المدينة وأسلم وكذلك قوله استعلاء عقيدة الشرك على عقيدة التوحيد كأنه يرى أن الروم موحدون وهذا باطل كما قال تعالى: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ﴾ الآية فغاير تعالى بين الذين آمنوا وبين النصارى وليس بعد الإيمان إلا الكفر وهذا واضح والله أعلم.

#### الموضع التاسع والتسعون

قال في الجزء الخامس ص ٢٧٦٥ على قوله تعالى ﴿وَمِن آياتُـهُ يريكم البرق خوفاً وطمعاً ﴾.

قال وظاهرة البرق ظاهرة ناشئة من النظام الكوني ويعللها بعضهم بأنها تنشأ من انطلاق شرارة كهربائية بين سحابتين محملتين بالكهرباء أو بين سحابة وجسم أرضي كقمة جبل مثلاً ينشأ عنها تفريغ في الهواء يتمثل في الرعد الذي يعقب البرق. أ. هـ.

أقول ما زعمه من تعليل بعضهم باطل لأسباب ثلاثة الأول أنه ظن وتخرص لا دليل عليه والظن لا يغني من الحق شيئاً ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار الثاني أنه خلاف قول المفسرين في البرق قال ابن الجوزي في تفسيره على سورة البقرة وفي البرق ثلاثة أقوال أحدها أنه مخاريق يسوق بها ملك السحاب روي هذا المعنى مرفوعاً إلى النبي علي الله وقول على بن أبي طالب وفي رواية عن على قال هو ضربة بمخراق من حديد وعن ابن عباس أنه ضربة بسوط من نور قال ابن الأنباري المخاريق ثياب تلف ويضرب بها الصبيان بعضهم بعضاً فشبه السوط الذي يضرب به السحاب بذلك المخراق.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب.

قال عمرو بن كلثوم:

مخاريق بأيدي لاعبينا.

كأن سيوفنا فينا وفيهم

وقال مجاهد البرق مصع ملك والمصع الضرب والتحريك والشاني أن البرق الماء قاله أبوالجلد وحكى ابن فارس أن البرق تلألؤ الماء.

والثالث أنه نار تنقدح من اصطكاك أجرام السحاب لسيره وضرب بعضه لبعض حكاه شيخنا انتهى .

الثالث أنه خلاف ما ذكره المفسرون في تفسير الرعد قال ابن الجوزي وفي الرعد ثلاثة أقوال.

أحدها أنه صوت ملك يزجر السحاب وقد روى هذا المعنى مرفوعاً إلى النبي على وبه قال ابن عباس ومجاهد وفي رواية عن مجاهد أنه صوت ملك يسبح وقال عكرمة هو ملك يسوق السحاب كما يسوق الحادي الإبل.

والثاني أنه ريح تختنق بين السهاء والأرض وقد روى عن أبي الجلد أنه قال الرعد الريح واسم أبي الجلد جيلان بن أبي مروة البصري وقد روى عنه قتادة.

والثالث أنه اصطكاك أجرام السحاب حكاه شيخنا علي بن عبدالله انتهى والله أعلم.

# سورة لقمان الموضع المائة

قال في الجزء الخامس ص ٢٧٨٥ على قوله: ﴿ خلق السماوات بغير عمد ترونها ﴾ .

قال وسواء كانت السهاوات هذه الكواكب والنجوم والمجرات والسدم السابحة في الفضاء. أ. ه.

أقول تفسير السهاوات بالكواكب باطل خالف للقرآن والسنة وإجماع العلماء قال تعالى: ﴿إنْ ربكم الله السني خلق السهاوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ﴾ وقال تعالى: ﴿أَلَم تر أَنَّ الله يسجد له من في السهاوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ﴾ فغاير بين النجوم والسهاوات فدل على أن الكواكب غير السهاوات والآيات في ذلك كثيرة كها قال تعالى: ﴿إذا السهاء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت ﴾ وقال تعالى: ﴿يوم نطوي السهاء كطي السجل للكتب ﴾ فأخبر أنه يطوي السهاء وقال تعالى: ﴿ولقد زينا السهاء الذنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ﴾ وقال قتادة خلق الله السهاء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ﴾ وقال قتادة خلق الله

النجوم لثلاث: زينة للساء ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدي بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف مالا علم له وأيضا النبي على ألم أسري به كلما أتى استأذن ففتح له حتى جاوز سبع سهاوات فدل على أن السهاوات مبنية والنجوم في السهاء وليست هي السهاوات وأما قوله السابحة في الفضاء فهذا خلاف ما أخبر الله به في كتابه من جعله النجوم في السهاء كها قال تعالى: ﴿والسهاء ذات البروج﴾ وقال تعالى: ﴿والسهاء ذات البروج﴾ وقال تعالى: ﴿تبارك الذي جعل في السهاء بروجا﴾ الآية. وقد تقدم الكلام على هذا في غير موضع والله أعلم.

# سورة لقهان الموضع الحادي بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص٢٧٨٦ على قول ه ﴿ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضَ رواسي أن تميد بكم ﴾ .

قال والرواسي الجبال ويقول علماء طبقات الأرض إنها تضاريس في قشرة الكرة الأرضية تنشأ من برودة جو في الأرض وتجمد الغازات فيه أ. ه.

أقول هذا القول يحتاج إلى دليل والله قد أخبر في كتابه أنه خلق الجبال وأرساها قال تعالى: ﴿والجبال أرساها﴾ وقال تعالى ﴿وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ﴾ وغير ذلك من الآيات وعن أنس بن مالك أن النبي على قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يارب هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد. الحديث رواه الإمام أحمد والله أعلم.

#### الموضع الثاني بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٢٧٩٩ على قوله ﴿إِنَّ اللهُ عنده علم الساعة وينزل الغيث﴾ الآية.

قال فاختصاص الله في الغيث هو اختصاص القدرة كما هو ظاهر من النص وقد وَهِمَ الذين عدوه في المغيبات المختصة بعلم الله. أ. هـ.

أقول قوله وقد وهم الذين عدوه في المغيبات. قول باطل وكلام مردود لأنه رد على رسول الله على والصحابة والتابعين وعلماء المسمين فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال قال رسبول الله على «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر». وعن أبي هريرة عن النبي على قال خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الحديث رواه البخاري ومسلم.

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود: قال كل شيء أوتيه نبيكم على الاعلم الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الحديث، وأخرج عن مجاهد قال هن مفاتح الغيب التي قال الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وأخرج عن قتادة إن الله عنده علم الساعة الحديث أشياء من الغيب استأثر الله بهن فلم يطلع عليهن

مكلاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً ﴿إِن الله عنده علم الساعة ﴾ فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة في أي سنة أو في أي شهر أو ليل أو نهار ﴿وينزل الغيث ليلا أو نهاراً ينزل إلى .

وقال البخاري في صحيحه باب لا يدري متى يجىء المطر إلا الله وقال أبو هريرة عن النبي على خمس لا يعلمهن إلا الله ثم ذكر حديث ابن عمر المذكور، قال في أضواء البيان وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه فمن قال إنه ينزل الغيث غداً وجزم به فهو كافر أخبر عنه بإمارة ادعاها أم لا. ج٢: ص١٧٦ سورة الأنعام والله أعلم.

#### سورة السجدة

## الموضع الثالث بعد المائة

قال في الجزء الخامس سورة السجدة على قوله تعالى ﴿الله الذي خلق السهاوات والأرض وما بينها في ستة أيام ثم استوى على العرش الإستواء على العرش رمز لا ستعلائه على الخلق كله أما العرش ذاته فلا سبيل إلى قول شيء عنه ولابد من الوقوف عند لفظه وليس كذلك الإستواء فظاهر أنه كناية عن الإستعلاء ولفظ «ثم» لا يمكن قطعاً أن يكون للترتيب الزمني لأن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال إلخ.

أقول هذا قول الجهمية المعطلة ومن أخذ عنهم وقد تقدم الكلام على هذا البحث في سورة الأعراف والله أعلم.

# سورة سبـــأ الموضع الرابع بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٢٨٩٣ على قوله تعالى: ﴿ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ﴾ وأقرب تفسير لقوله تعالى ﴿إلا في كتاب مبين ﴾أنه أعلم الله الذي يقيد كل شنيء ولا يند عنه مثقال ذرة في الساوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. أ. هـ.

أقول هذا مردود لوجوه الأول أن العلم قد تقدم في أول الآية كما قال تعالى ﴿عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض﴾ الآية فلابد من ذكر هذا من فائدة أخرى وتفسيره بالعلم لا يحصل المقصود الثاني أن هذا خلاف قول المفسرين قال ابن جرير في تفسيره عند هذه الآية ولا أصغر من ذلك يقول ولا يعزب عنه أصغر من مثقال ذرة ولا أكبر منه إلا في كتاب مبين يقول هو مثبت في كتاب يبين للناظر فيه أن الله تعالى ذكره قد أثبته وأحصاه وعلمه فلم يعزب عن علمه وقال الخازن في تفسيره إلا في كتاب مبين قال اللوح المحفوظ وقال في فتح القدير إلا في كتاب مبين قال مثبت في اللوح المحفوظ وقال في فتح القدير إلا في كتاب مبين قال مثبت في اللوح المحفوظ.

الثالث أن تفسيره باللوح المحفوظ هو الموافق للآيات المذكورة غير هذه السورة كما قال تعالى: ﴿وكل شيء أحصيناه كتاباً ﴾ وقال تعالى ﴿وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾ وغيرها من الآيات فظهر أن الراجح هو تفسيره باللوح المحفوظ خلاف ما قرره والله أعلم.

# سورة فاطر الموضع الخامس بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٢٩٣٧ على قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُهَا النّاسِ أَنْتُمَ الْفَقَرَاء إِلَى اللهِ ﴾ الآية ، والإنسان سكان صغير من سكان هذه الأرض والأرض تابع صغير من توابع الشمس والشمس نجم مما لا عد له ولا حصر من النجوم . والنجوم إن هي إلا نقط صغيرة - على ضخامتها الهائلة - متناثرة في فضاء الكون الذي لا يعلم الناس حدوده . وهذا الفضاء الذي تتناثر فيه تلك النجوم كالنقط التائهة إن هو إلا بعض خلق الله . أ . ه . .

الكلام على هذا من وجوه.

الوجه الأول: قوله والأرض تابع صغير من توابع الشمس هذا لا دليل عليه.

الوجه الثاني: قوله والشمس نجم خلاف ما ذكره الله في كتابه كما قال تعالى: ﴿وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ﴾ وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَسْرُ أَنْ الله يسجل له من في السهاوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم ﴾ الآية ونحوها من الآيات الدالة على مغايرة الشمس للنجوم لأن العطف يقتضى المغايرة.

الوجه الثالث: قوله والنجوم متناثرة في فضاء الكون خلاف ما أخبر الله به من أنه جعلها زينة للسهاء وأنه جعل في السهاء بروجاً ولم يذكر أنه جعل النجوم متناثرة في فضاء الكون والله أعلم.

## سورة يـس الموضع السادس بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٢٩٦٨ على قوله تعالى ﴿والشمس تجري لمستقر لها﴾.

والشمس تدور حول نفسها وكان المظنون أنها ثابتة في موضعها الذي تدور فيه حول نفسها. ولكن عرف أخيراً أنها ليست مستقرة في مكانها. إنما هي تجري. تجري فعلاً تجري في إتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل بسرعة حسبها الفلكيون بآثني عشر ميلاً في الثانية. والله ربها الخبير بها وبجريانها وبمصيرها ويقول: إنها تجري لمستقر لها. هذا المستقر الذي ستنتهي إليه لا يعلمه إلا هو سبحانه. ولا يعلم موعده سواه.

وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه. وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاء. ولا يسندها شيء. ندرك طرفاً من صفة القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم. أ. هـ.

الكلام على هذا من وجوه:

الوجه الأول: قوله والشمس تدور حول نفسها كلام باطل خالف للكتاب والسنة وإجماع العلماء قال تعالى ﴿قال إبراهيم فإن الله

يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ، فلو كانت ثابتة تدور حول نفسها للا قال ﴿ يِأْتِي بِالشَّمْسِ مِن المشرق ﴾ والـذي لا يجري لا يؤتى به من المشرق إلى المغرب فمن زعم أن الشمس ثابتة تدور حول نفسها فهو مكذب لكتاب الله عز وجل وقال تعالى ﴿وترى الشمس إذا طلعت تـزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غـربت تقـرضهم ذات الشمال ﴾ فمن ادعى أن الشمس ثابتة فقد رد ما صرح الله به في كتابة من طلوع الشمس وغروبها لأن كونها ثابتة ينافي طلوعها وغروبها والآيات في ذلك كثيرة وفي الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنها قال قال رسول الله على «إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله على «غزا نبي من الأنبياء فدنا من القرية وقد دنت الشمس للغروب فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست ففتح الله له» متفق عليه فهذان الحديثان صريحان في طلوع الشمس وغروبها وسيرها ولوكانت واقفة ثابتة لما احتاج أن يقول اللهم احبسها ولكان يقول اللهم امسك علينا دوران الأرض حتى لا تغرب الشمس، وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي علية قال له حين غربت الشمس «أتدري أين تذهب قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتسأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى ﴿ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ قال الحافظ بن حجر في الكلام على هذا الحديث والغرض منه هنا بيانت مسير الشمس في كل يوم وليلة وظاهره مغاير لقبول أهل الهيئة أن الشمس مرصعة في الفلك فإنه يقتضي أن الـذي يسير هـو الفلك وظاهـرالحديث أنها هي التي تسـير وتجري ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى ﴿كُلُّ فِي فَلْكُ يُسْبِحُـونَ﴾ أي يدورون إلـخ كلامه في فتح الباري ٦ : ٢٩٩.

الوجه الثاني: قوله وكان المظنون أنها ثباتة في موضعها الذي تدور فيه حول نفسها جوابه أن يقال هذا ظن باطل لمخالفته ما ورد في الكتاب والسنة وإجماع العلماء وقد قال تعالى ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾.

الوجه الثالث: قوله ولكن عرف أخيراً أنها ليست مستقرة في مكانها إنما هي تجري جوابه أن يقال هذا هو الحق وهو المستقر عند المسلمين ولم يقع عندهم فيه شك ولا ريب ولم يخالف في ذلك إلا بعض الفلاسفة الذين لم يرفعوا بما جاءت به الرسل رأسا وهذا الرجل متناقض لا يثبت على ركن وثيق الآن يثبت جريان الشمس وأنها ليست مستقرة في مكانها وفي مواضع أخر قبل هذه السورة وبعدها يقول إن الأرض هي التي تدور حول الشمس وبذلك تعلم الفصول.

الوجه الرابع: قوله بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر ميلاً في الثانية جوابه أن يقال هذا ظن باطل وأني بإدراك ذلك والشمس في السهاء وبيننا وبين السهاء مسيرة خمسهائة عام.

الوجه الخامس: قوله هذا المستقر الذي ستنتهي إليه لا يعلمه إلا هو سبحانه ولا يعلم موعده سواه جوابه أن يقال قد ثبت عن النبي أنه قال لما سأله أبو ذر عن هذه الآية قال مستقرها تحت العرش رواه البخاري وذكره الحافظ بن كثير في تفسيره إلى أن قال والقول الثاني أن

الكلام على هذا من وجوه قد تقدمت في غير موضع وأن هذا كله لا دليل عليه بل هو ظن والظن لا يغني من الحق شيئاً وما ادعاه من المجموعة الشمسية دعوى باطلة لا دليل عليها بل الشمس واحدة كها في الآية المذكورة وغيرها. وكذلك ما ذكره من المسافة بين القمر والأرض وبين النجوم وسرعة الضوء كله ظن وتخمين لا يستند إلى برهان وقد قال تعالى ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ﴾ والله أعلم.

المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهـو يوم القيـامة يبـطل سيرهـا وتسكن حـركتها وتكـور وينتهي هذا العـالم إلى غايتـه آخر كـلامـه ٣: ٥٧١، ٥٧٢.

الوجه السادس: قوله وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون إلخ جوابه أن يقال هذا تخرص وظن والظن لا يغني من الحق شيئاً ومن الذي صعد إلى السهاء وقاس حجم الشمس وسار في جميع نواحي الأرض حتى عرف تفاوت ما بينها والله أعلم.

## الموضع السابع بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٢٩٦٩ على قوله تعالى ﴿لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر﴾.

ولكن نجم أو كوكب فلك. أو مدار. لا يتجاوزه في جريانه أو دورانه. والمسافة بين النجوم والكواكب مسافات هائلة. فالمسافة بـين أرضنا هذه وبين الشمس تقدر بنحو ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال. والقمر يبعد عن الأرض بنحو أربعين ومائتي ألف من الأميال. وهذه المسافات على بعدها ليست شيئاً يذكر حين تقاس إلى بعد ما بين مجموعتنا الشمسية ويقرب نجم من نجوم السهاء الأخرى إلينا. وهو يقدر بنحو أربع سنوات ضوئية وسرعة الضوء تقدر بستة وثهانين ومائة ألف من الأميال في الثانية الواحدة (أي إن أقرب نجم إلينا يبعد عنا بنحو مائة وأربعة مليون ميل. وقد قدر الله خالق هذا الكون الهائل أن تقوم هذه المسافات الهائلة بين مدارات النجوم والكواكب. ووضع تصميم الكون على هذا النحو ليحفظه بمعرفته من التصادم والتصدع ـ حتى يأتي الأجل المعلوم - فالشمس لا ينبغى لها أن تدرك القمر. . والليل لا يسبق النهار. ولا ينزحمه في طريقه. لأن الدورة التي تجيء بالليل والنهار لا تختل أبداً فلا يسبق أحدهما الآخر أو يزحمه في الجريان اهـ.

الكلام على هذا من وجوه قد تقدمت في غير موضع وأن هذا كله لا دليل عليه بل هو ظن والظن لا يغني من الحق شيئاً وما ادعاه من المجموعة الشمسية دعوى باطلة لا دليل عليها بل الشمس واحدة كما في الآية المذكورة وغيرها. وكذلك ما ذكره من المسافة بين القمر والأرض وبين النجوم وسرعة الضوء كله ظن وتخمين لا يستند إلى برهان وقد قال تعالى ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ﴾ والله أعلم.

## الموضع الثامن بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٢٩٧٧ على قوله تعالى ﴿أُو لَيْسُ الذِي خَلْقُ السَّهُ اللَّهِ اللَّهِ .

والساوات والأرض خلق عجيب هائل دقيق، هذه الأرض التي نعيش عليها ويشاركنا ملايين الأجناس والأنواع. ثم لا نبلغ نحن شيئاً من حجمها. ولا شيئاً من حقيقتها. ولا نعلم عنها حتى اليوم إلا القليل هذه الأرض كلها تابع صغير من توابع الشمس التي تعيش أرضنا الصغيرة على ضوئها وحرارتها. وهذه الشمس واحدة من مائة مليون في المجرة الواحدة التي تتبعها شمسنا. والتي تؤلف دنيانا القريبة. وفي الكون مجرات أخرى كثيرة. أو دنيينات كدنيانا القريبة. عدّ الفلكيون حتى اليوم منها مائة مليون مجرة بمناظيرهم المحدودة. وهم في انتظار المزيد كلما أمكن تكبير المناظير والمراصد. وبين مجرتنا أو دنيانا. والمجرة التالية لها نحو خمسين وسبع مائة ألف سنة ضوئية (السنة الضوئية تقدر بستة وعشرين مليون مليون من الأميال) وهناك كتل ضخمة من السدم التي يظن أنه من نشارها كانت تلك الشموس. وهذا هو الجزء الذي يدخل في دائرة معارفنا الصغيرة المحدودة.

تلك الشموس التي لا يحصيها العد. لكل منها فلك تجري فيه ولمعظمها توابع ذات مدارات حولها كمدار الأرض حول الشمس.

وكلها تجري وتدور في دقة وفي دأب. لا تتوقف لحظة ولا تضطرب. وإلا تحطم الكون المنظور واصطدمت هذه الكتل الهائلة السابحة في الفضاء الوسيع اه...

الكلام على هذا من وجوه

الوجه الأول قوله هذه الأرض كلها تابع صغير من توابع الشمس قول بلا علم يحتاج إلى دليل يثبت لك ولا دليل على ذلك فيكون باطلًا.

الوجه الثاني قوله وهذه الشمس واحدة من مائة مليون في المجرة السواحدة التي تتبعها شمسنا كلام باطل والقرآن والسنة لم يذكرا إلا شمساً واحدة فعلم أن المدعي لتعدد ذلك مبطل كما قال تعالى وجمع الشمس والقمر وقال على تدنو الشمس يوم القيامة حتى تكون قدر ميل أو نحوه رواه مسلم ولم يقبل تدنو الشموس. وهذا هو المطرد في الكتاب والسنة ولو كانت الشمس متعددة لذكرة ولو مرة واحدة فعلم أن دعوى ذلك باطلة.

الوجه الثالث قوله كمدار الأرض حول الشمس كلام باطل من وجهين الأول قوله كمدار الأرض لا يصح بل الأرض ثابتة كا دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

الثاني قوله حول الشمس باطل أيضا بل الشمس هي التي تجري وتمر على جميع الأرض كما قال تعالى (والشمس تجري لمستقر لها) وقال على لأبي ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس، الحديث متفق عليه ولو كانت الأرض تدور حول الشمس لقال أتدري إلى أين تدور الأرض

حول الشمس وغيره من الأحاديث الدالة على جريان الشمس وثبوت الأرض.

الوجه الرابع قوله السابحة في الفضاء الوسيع إن كان قصده الأرض فهذا باطل فإنها ليست سابحة بل هي ثابتة مرساة بالجبال كها قال تعالى ﴿ أَلَم نَجِعَلَ الأَرْضِ مَهَا دَا قَالَ تَعَالَى ﴿ أَلَم نَجِعَلَ الأَرْضِ مَهَا دَا وَالْجَبَالُ أُوتَادًا ﴾ وإن كان قصده الشمس والقمر فها كها قال تعالى ﴿ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ﴾ وإن كان قصده الكواكب فمنها ثوابت وسيارات، الوجه الخامس قوله عد الفلكيون حتى اليوم منها مائة مليون مجرة هذا ظن وتحرص وأنى للفلكيين بلوغ ذلك والنجوم في السهاء وبيننا وبين السهاء مسيرة خمسائة سنة فكيف يبلغون ذلك فمن ادعى الوصول إلى شيء من ذلك فقد أبعد النجعة وتكلف ما لا علم له به وأخطأ نصيبه.

الوجه السادس قوله وهناك كتل ضخمة من السدم التي يظن أنه من نشارها كانت تلك الشموس يقال وأين ذكرت هذه الشموس التي يزعمها الخراصون فه لا ذكرت في القرآن أو في السنة أو تكلم بذلك أحد من علماء المسلمين الموثوق بهم أفيظن الظانون أنهم عثروا على علم ما أخبر به الشرع وقد قال تعالى أما فرطنا في الكتاب من شيء وقال على هما بينته وقال على شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله على وما طائر يقلب جناحيه في المواء إلا ذكر لنا منه علماء والله أعلم.

# سورة الصافات الموضع التاسع بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٢٩٨٣ على قسوله تعالى ﴿ورب المشارق﴾.

ولكل نجم مشرق ولكل كوكب مشرق فهي مشارق كثيرة في كل جانب من جوانب السهاوات الفسيحة، وللتعبير دلالة أخرى دقيقة في التعبير عن الواقع في هذه الأرض التي نعيش عليها كذلك. فالأرض في دورتها أمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها المختلفة ـ كها تتوالى إلى المغارب ـ فكلها جاء قطاع منها أمام الشمس كان هناك مشرق على هذا القطاع، وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له في الكرة الأرضية. حتى إذا تحركت الأرض كان هناك مشرق آخر على القطاع التالي ومغرب آخر على القطاع المقابل له وهكذا. وهي حقيقة ما كان يعرفها الناس في زمان نزول القرآن الكريم، ولكن خبرهم بها الله في ذلك الزمان القديم. أ.ه.

الكلام على هذا من وجوه:

الوجه الأول قوله ولكل نجم مشرق ولكل كوكب مشرق الخ هذا يوهم أن هذا معنى قوله ﴿ورب المشارق﴾ وهذا خلاف ما ذكره ابن جرير ﴿ورب المشارق﴾

مشارق الشمس في أيام السنة.

الوجه الثاني: قول ه فالأرض في دورتها أمام الشمس إلخ كلام باطل تقدم في غير موضع بيان بطلانه.

الوجه الثالث قوله حتى إذا تحركت الأرض إلخ كلام باطل مخالف للقرآن كما قال تعالى ﴿ أم من جعل الأرض قراراً ﴾ الآية وقال تعالى ﴿الله الذي جعل لكم الأرض قراراً ﴾ قال ابن كثير أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها وترجف بهم فإنها لوكانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة. وقال تعالى ﴿وألقى في الأرض رواسي أن تميُّدُ بكم ﴾ أي لئلا تميد بكم أي تتحرك وتميل والميد هو الاضطراب والتكفؤ ومنه قيل للدوار الذي يعتري راكب البحر ميد والآيات في ذلك كثيرة وكذلك الأحاديث وقد روى ابن جـرير عن عـلي رضي الله عنه في قـوله تعالى ﴿ والبيت المعمور ﴾ قال بيت في السماء يقال له الضراح وهو بحيال الكعبة من فوقها حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض يصلى فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ولا يعودون فيه أبداً وذكر نحوه عن مجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم فهذا دليل واضح على ثبوت الأرض ولـو كانت تدور لما صارت الكعبة محاذية له دائماً وقد أجمع المسلمون على ثبوت الأرض وأنها لا تتحرك إلا لعارض كالزلزلة ونحوها كما ذكره الشيخ عبدالقاهر بن طاهر التميمي في كتابه «الفرق بين الفرق» وقال في كتاب أصول الدين ص ٦٠ اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب فقال المسلمون وأهل الكتاب بوقوف الأرض وسكونها وأن حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها وبه قال جماعة من الفلاسفة منهم أفلاطون وأرسطاطاليس وبطليموس واقليدس وزعم بعض السمنية أن الأرض

تهوي أبداً بما عليها وزعم قنادوس وحكى عن ميلاوش أن الأرض تتحرك حركة دورية لكنها لا تزول عن مركزها وحكى أرسطاطاليس في كتاب السهاء والعالم عن قوم من الفلاسفة أن الفلك ساكن وأن الأرض هي التي تدور بما عليها من المشرق إلى المغرب في كل يوم وليلة دورة واحدة فانظر كيف حكى الإجماع على ذلك وأنه لم يخالف في ذلك إلا بعض الفلاسفة وقد قال تعالى ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ﴾.

الوجه الرابع قوله وهي حقيقة إلخ كلامه إن كان مراده أن الله خبرهم بدوران الأرض وتحركها فهذا ليس بصحيح بل الذي أخبرهم به خلاف ذلك وهو أن الأرض ثابتة ساكنة والشمس تجري وأما دوران الأرض فهو من أقوال الفلاسفة ومن أخذ عنهم. والله أعلم.

## الموضع العاشر بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٢٩٨٤ على قوله تعالى ﴿وحفظاً من كل شيطان مارد﴾.

ونحن لا نعرف كيف يستمع الشيطان المارد. ولا كيف يخطف الخطفة. ولا كيف يُرجم بالشهاب الثاقب لأن هذه كلها غيبيات تعجز طبيعتنا البشرية عن تصور كيفياتها. ومجالنا فيها هو تصديق ما جاء من عند الله فيها، وهل نعلم عن شيء في هذا الكون إلا القشور؟

والمهم أن هذه الشياطين التي تُمنع من الوصول إلى الملأ الأعلى. ومن التسمع لما يدور فيه هي التي يدعي المدعون أن بينها وبين الله نسباً. ولو كان شيء من هذا صحيحا لتغير وجه المعاملة. ولما كان مصير الأنسباء والأصهار ـ بزعمهم ـ هو المطاردة والرجم والحرق أبداً. اهـ.

أقول الجواب على هذا من وجوه تقدم بعضها. ويزاد عليها أيضاً.

أن يقال قوله ولا كيف يخطف الخطفة جوابه أن يقال له قد بين النبي على ذلك بقول إذا قضى الله الأمر في السياء ضربت الملائكة بأجنحتها إلى أن قال فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع

الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن.

قوله ولا كيف يرجم بالشهاب الثاقب يقال له جوابه ما رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال كان رسول الله على جالساً في نفر من أصحابه فرمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون إذا كان هذا في الجاهلية قالوا كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم قال فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا إذا قضى أمراً سبح حملة العرش ثم سبح أهل السهاء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ويخبر أهل كل سهاء سهاء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السهاء وتخطف الجن السمع فيرمون فيا جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يحرفونه ويزيدون فيه قال معمر قلت للزهري أكان يرمي بها في الجاهلية قال نعم قال أرأيت وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الأن يجد له شهاباً رصداً قال غلظت وشدد أمرها حين بعث رسول الله على في فدر بعث رسول الله على قلية .

قوله ولو كان شيء من هذا صحيحاً لتغير وجه المعاملة. ولما كــان مصير الأنسباء والأصهار بزعمهم هو المطاردة والرجم والحرق أبدا.

جوابه أن يقال لاشك أن قولهم هذا باطل كما أنكر الله ذلك بقول تعالى ﴿وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ﴾ ولكن هذا لا يمنع أن الشياطين يسترقون السمع لأسباب أخر ويرمون بالشهب كما دلت السنة على تفصيل ذلك والله أعلم.

#### الموضع الحادي عشر بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٢٩٨٦ على قوله تعالى: ﴿قالُـوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين﴾.

قال أي كنتم توسوسون لنا عن يميننا كم هو المعتاد في حالة الوسوسة بالأسرار غالباً. أ. هـ.

أقول هذا خلاف القول المشهور والقول المشهور أن معنى اليمين هنا الدين قال في فتح القدير أي كنتم تأتوننا في الدنيا عن اليمين أي من جهة الحق والدين والطاعة وتصدونا عنها، قال الزجاج: كنتم تأتوننا من قبل الدين فتروننا أن الدين والحق ما تضلوننا به واليمين عبارة عن الحق وهذا كقوله تعالى إخباراً عن إبليس وثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم قال الواحدي: قال أهل المعاني إن الرؤساء كانوا قد حلفوا لمؤلاء الأتباع أن ما يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا بأيمانهم فمعنى تأنوننا عن اليمين أي من ناحية الأيمان التي كنتم تحلفونها فوثقنا بها قال والمفسرون على القول الأول، وقيل المعنى تأتوننا عن اليمين التي نحبها ونتفاءل بها لتغدونا بذلك عن جهة النصح، والعرب تتفاءل بما نحبها ونتفاءل بها لتغدونا بذلك عن جهة النصح، والعرب تتفاءل بما بقوة وغلبة وقهر كما في قول (فراغ عليهم ضرباً باليمين) أي بالقوة بها بالقوة أي تمنعوننا والله أعلم.

## سورة ص الموضع الثاني عشر بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٣٠٠٦ على قوله تعالى ﴿ص، والقرآن ذي الذكر﴾.

هذا الحرف «صاد» يقسم به الله سبحانه كها يقسم بالقرآن ذي الذكر وهذا الحرف من صنعة الله. فهو موجده، موجده صوتاً في حناجر البشر. وموجده حرفاً من حروف الهجاء التي يتألف من جنسها التعبير القرآني. وهي في متناول البشر ولكن القرآن ليس في متناولهم لأنه من عند الله. وهو متضمن صنعة الله التي لا يملك البشر الإتيان بمثلها لا في القرآن ولا في غير القرآن. وهذا الصوت «صاد» الذي تخرجه حنجرة الإنسان. إنما يخرج هكذا من هذه الحنجرة بقدرة الحالق المبدع. الذي صنع الحنجرة وما تخرج من أصوات. وما يملك البشر أن يصنعوا مثل هذه الحنجرة الحيرة الحية التي تخرج هذه الأصوات. وإنها لمعجزة خارقة لو هذه الخنجرة الحيرة من جزئيات كيانهم القريب. ولو عقلوها ما دهشوا لوحي يوحيه الله لبشر يختاره منهم. فالوحي ليس أكثر غرابة من إيداع تكوينهم هذه الخصائص المعجزات.

الكلام على هذا من وجوه .

الوجه الأول قوله وهذا الحرف من صنعة الله وموجده هذا قول

الجهمية والمعتزلة القائلين إن القرآن مخلوق وأما أهل السنة والجماعة فيقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي ١٢: ٤١ قيل للإمام أحمد إن فلاناً يقول لما خلق الله الأحرف سجدت له إلاّ الألف فقالت: لا أسجد حتى أؤمر فقال هذا كفر. فأنكر على من قال إن الحروف مخلوقة لأنه إذا كان جنس الحروف مخلوقاً لزم أن يكون القرآن العربي والتوراة العبرية وغير ذلك مخلوقاً وهذا باطل مخالف لقول السلف والأئمة، مخالف للأدلة العقلية والسمعية كما قد بسط في غير هذا الموضع انتهى.

الوجه الثاني قوله موجده صوتاً في حناجر البشر وموجده حرفاً من حروف الهجاء التي يتألف من جنسها التعبير القرآني كلام مجمل قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي ١٢ : ٧١ وأيضاً فلفظ الحرف يتناول الحرف المنطوق والحرف المكتوب وإذا قيل إن الله تكلم بالحروف المنطوقة كها تكلم بالقرآن العربي وبقوله ألم وحم وطسم وطسم ويس وق ون ونحو ذلك فهذا كلامه، وكلامه غير مخلوق وإذا كتب في المصاحف كان ما يكتب من كلام الرب غير مخلوق، وإن كان المداد وشكله مخلوقا إلى أن قال وإذا قرأه المبلغ فقد يشار إليه من حيث هو كلام الله فيقال هذا كلام الله مع قطع النظر عها بلغه به العباد من صفاتهم وقد يشار إلى نفس صفة العبد كحركته وحياته وقد يشار إليها فالمشار إليه الأول غير مخلوق والمشار إليه الثاني مخلوق ومنه غير مخلوق انتهى.

الوجه الثالث: قولـه وهو متضمن صنعـة الله التي لا يملك البشر مثلها لا في القرآن هذا خلاف قول أهل السنـة كها تقـدم فإنهم يقـولون القرآن كلام الله حروفه ومعانيه ولم يقولوا صنعة الله والله أعلم.

#### الموضع الثالث عشر بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٣٠١٠ على قُوله تعالى ﴿مَا سَمَعُنَا بَهُذَا في الملة الآخرة﴾.

كل ما في هذا الكون في حركة دائمة منتظمة الذرة الصغيرة وهي الوحدة الأولى لكل ما في الكون من شيء حي أو غير حي و في حركة مستمرة. فهي مؤلفة من الكترونات تتحرك حول النواة المؤلفة من بروتونات، كما تدور الكواكب حول الشمس في المجموعة الشمسية. وكما تدور المجرة المؤلفة من مجموعات شمسية ومن كتل سديمية حول نفسها. واتجاه الدورة في الكواكب وفي الشمس وفي المجرة اتجاه واحد من الغرب إلى الشرق. عكس دورة الساعة.

والعناصر التي تتكون منها الأرض وبقية الكواكب السياره واحدة. وعناصر النجوم هي كذلك من عناصر الأرض. والعناصر مؤلفة من ذرات. والذرات مؤلفة من الكترونات وبروتونات ونيترونات. كلها مؤلفة من هذه اللبنات الشلاث بلا استثناء. وفي الوقت الذي ترد فيه المادة إلى ثلاث لبنات. يرد العلماء «القوى» إلى أصل واحد: الضوء والحرارة. الأشعة السينية. الأشعة اللاسلكية. الأشعة الجيمية. وكل إشعاع في الدنيا. كلها صور متعددة لقوة واحدة وما تلك القوة المغناطيسية الكهربائية. إنها جميعاً تسير بسرعة واحدة وما

اختلافها إلا اختلاف موجة.

«المادة ثلاث لبنات. والقوى موجات متأصلات».

«ويأتي أنشتين وفي نظريته النسبية الخاصة. يكافىء بين المادة والقوى. ويقول: إن المادة والقوى شيء سواء. وتخرج التجارب تصدق دعواه. وخرجت تجربة أخيرة صدقت دعواه بأعلى صوت تسمعه الدنيا تلك انغلاق الذرة في القنبلة اليودينوتية. أ. هـ.

أقول تقدم الكلام على قوله المجموعة الشمسية في غير موضع والله أعلم.

#### الموضع الرابع عشر بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ١٨ ٣٠ على قوله تعالى: ﴿وهل أتـاك نَبْأُ الْحُصِمُ إِذْ تَسُورُوا الْمُحْرَابِ﴾.

قال ويخصص البعض الآخر للخلوة والعبادة وترتيل أناشيده تسبيحاً لله في المحراب أ. هـ.

أقول قوله أناشيده خطأ لأن الذي يرتله هو الزبور فينبغي إجلاله عن هذا الإسم لأنه كلام الله وأما الأناشيد فهي الشعر الذي نزه تعالى كلامه عنه كما قال تعالى عن القرآن ﴿وما هـو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تنزيل من رب العالمين وقال تعالى: ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هـو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين والله أعلم.

#### الموضع الخامس عشر بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٣٠٢٧

وما كان لهذا الكائن الصغير الحجم المحدود القوة. القصير الأجل. المحدود المعرفة. ما كان له أن ينال شيئاً من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية الكريمة. وإلا فمن هو؟ إنه ذلك الخلق الصغير الضئيل الهزيل الذي يحيا على هذا الكوكب الأرضي مع ملايين الأنواع والأجناس من الأحياء. وما الكوكب الأرضي إلا تابع صغير من توابع أحد النجوم. ومن هذه النجوم ملايين الملايين في ذلك الفضاء الذي لا يدري إلا الله مداه. فهذا يبلغ هذا الإنسان لتسجد له ملائكة الرحمن. إلا بهذا السر اللطيف العظيم؟ إنه بهذا السر الكريم كريم. فإذا تخلى عنه أو انفصم منه ارتد إلى أصله الزهيد. من طين. أ.ه..

الكلام على هذا من وجوه.

الوجه الأول قوله الذي يحيا على هذا الكوكب الأرضي، هذا باطل وقد تقدم الكلام على ذلك في غير موضع، الوجه الثاني قولـه وما الكوكب الأرضي إلا تابع صغير من توابع أحد النجوم هذا باطل.

الوجه الثالث قوله ملايين الملايين في الفضاء خلاف ما أخبر به الله تعالى في كتابه فإنه أخبر أنه جعل الكواكب زينة للسماء الدنيا، كما

قال تعالى: ﴿إِنَّا رَيِّنَا السهاء الدنيا بزينة الكواكب ﴾ وقال تعالى ﴿ولقد زينا السهاء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ﴾ وقال تعالى ﴿تبارك الذي جعل في السهاء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ﴾ والله أعلم.

#### الموضع السادس عشر بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٢٨ ٣٠ على قوله تعالى: ﴿ مَا مَنْعُكُ أَنْ تُسجِدُ لَمَا خَلَقْتُ بِيدِي﴾.

قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والله خالق لكل شيء فلا بد أن تكون هناك خصوصية في خلق هذا الإنسان تستحق هذا التنويه هي خصوصية العناية الربانية بهذا الكائن وإيداعه نفخة من روح الله دلالة على هذه العناية .. أ. ه..

أقول هذه الآية صريحة في إثبات صفة اليدين لله تعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل خلافاً لأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة بمن نفى هذه الصفة أو أولها بتأويل باطل وقد بسط العلماء الكلام على ذلك راجع كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة، ومجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ومختصر الصواعق المرسلة على المعطلة والجهمية وغيرها فإن أراد إثبات هذه الصفة فهو حق وإن أراد أن معنى الآية هو خصوصية العناية فقط فهذا باطل.

# سورة الزمر الموضع السابع عشر بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٣٠٦٢ على قوله تعالى: ﴿والأرض جميعا قبضته ﴾ الآية.

قال وكل ما يرد في القرآن وفي الحديث من هذه الصور والمشاهد، إنما هو تقريب للحقائق التي لا يملك البشر إدراكها بغير أن توضع لهم في تعبير يدركونه، وفي صورة يتصورونها، ومنه هذا التصوير لجانب من حقيقة القدرة المطلقة التي لا تتقيد بشكل، ولا تتحيز في حيز، ولا تتحدد بحدود. أ.ه.

أقول ظاهر هذا الكلام أن هذا ضرب مثل وليس على ظاهره في القبض حقيقة، وهذا تعطيل لهذه الصفة نحالف لقول أهل السنة والجهاعة فإنهم يثبتون صفة القبض واليدين والأصابع حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل، على حد قوله تعالى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكلامه هذا يشبه قول الزنخشري في كشافه فإنه قال لما ذكر ضحك النبي على تصديقاً لقول الخير لما قال يا محمد إنا تجد أن الله يجعل السهاوات على اصبع الحديث، ثم قرأ الآية، قال وإنما ضحك أفصح العرب وتعجب منه الأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك ولا

اصبع ولا هز ولا شيء من ذلك ولكن فهمه وقع أول شيء وآخره على النبدة والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرة وأن الأفعال العظام التي تتحير فيها الأفهام والأذهان ولا تكتنفها الأوهام هينة عليه هواناً لا يوصل السامع إلى الوقوف عليه إلا إجراء العبارة في مثل هذه الطريقة من التخييل إلخ كلامه، فانظر إلى هذا التعطيل والإلحاد نسأل الله العافية فمضمون كلامه أن الرسول على إنما ذكر كلامه تخييلاً لينتفع به الجمهور لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق، وهذا قول الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من أهل الكلام والتصوف كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية. أ.ه.

وأنا أورد بعض ما قاله أهل السنة والجهاعة على هذه الآية ليتبين الحق لمن وفقه الله تعالى، قال ابن كثير في تفسيره يقول تبارك وتعالى فوما قدروا الله حق قدره في علموا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قدره وقدرته قال مجاهد نزلت في قريش، وقال السدي: ما عظموه حق تعظيمه، وقال محمد بن كعب لو قدروه حق قدره ما كذبوا، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنها وما قدروا الله حق قدره هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره ومن متعلقة بهذه الآية الكريمة والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كها جاءت من غير تكييف ولا تحريف قال البخاري عند قوله تعالى هوما قدروا الله حق قدره كحدثنا آدم ثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من

الأحبار إلى رسول الله على فقال يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السهاوات على اصبع والأرضين على اصبع والشجر على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع فيقول: أنا الملك فضحك رسول الله على حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم قسرا رسول الله على وما قدروا الله حتى قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة الآية إلى كلامه رحمه الله تعالى وقال إمام الأئمة محمد بن السحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى إسمه وجل ثناؤه السهاوات والأرض وما عليها على أصابعه جل ربنا أز يحون أصابعه كأصابع خلقه وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات تكون أصابعه كأصابع خلقه وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه، وقد أجل الله قدر نبيه على عن أن يوصف الخالق البارىء بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب التكبير والغضب على المتكلم به ضحكاً تبدو نواجذه تصديقاً وتعجباً التكلير والغضب على المتكلم به ضحكاً تبدو نواجذه تصديقاً وتعجباً للا يصف النبي على بهذه مؤمن مصدق برسالته ثم ساق الأحاديث المتعلقة بقوله تعالى ﴿ وما قدر وا الله حق قدره ﴾ والله أعلم.

.

# سورة غافر الموضع الثامن عشر بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٣٠٩٠ على قـوله تعـالى ﴿ لخلق السهاوات والأرض أكبر من خلق الناس ﴾.

هذه الأرض التي نحيا عليها تابع صغير من توابع الشمس تبلغ كتلتها ثلاثة من مليون من كتلة الشمس ويبلغ حجمها أقل من واحد من مليون من حجم الشمس. وهذه الشمس واحدة من نحو مائة مليون من الشموس في المجرّة القريبة منا. والتي نحن منها ـ وقد كشف البشر \_ حتى اليوم \_ نحو مائة مليون من هذه المجرات متناثرة في الفضاء الهائل من حولها تكاد تكون تائهة فيه، والذي كشفه البشر جانب ضئيل صغير لا يكاد يذكر من بناء الكون وهو ـ على ضالته ـ هائل شاسع يدير الرؤوس مجرد تصوره. فالمسافة بيننا وبين الشمس نحو من ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال. ذلك أنها رأس أسرة كوكبنا الأرضى الصغير. بل هي ـ على الأرجح ـ أم هذه الأرض الصغيرة. ولم تبعد أرضنا عن أحضان أمها بأكثر من هذه المسافة ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال. أما المجرة التي تتبعها الشمس فقطرها نحو مائة ألف مليون سنة ضوئية والسنة الضوئية تعنى مسافة ست مائة مليون ميل لأن سرعة الضوء هي ستة وثمانون ومائة ألف ميل في الثانية. وأقرب المجرات الأخرى إلى مجرتنا تبعد عنا بنحو خمسين وسبعمائة ألف سنة ضوئية.

الكلام على هذا من وجوه

الوجه الأول قـوله هـذه الأرض التي نحيا عليهـا تابـع صغير من توابع الشمس كلام لا دليل عليه فلا يلتفت إليه لأنه من الخق شيئاً.

الوجه الثاني قول عنه تبلغ كتلتها ثلاثة من مليون من كتلة الشمس الخ، تخرص وظن وتخمين يحتاج إلى برهان.

الوجه الثالث قوله فالمسافة بيننا وبين الشمس نحو من ثلاثة وتسعين مليون ألخ كلامه يقال كل هذا هذيان وظن ومن الذي وصل إلى الشمس حتى قاس الذي بيننا وبينها ومن يتمكن من ذلك والذي بيننا وبين السماء خمسمائة سنة كما ثبت ذلك في السنة وقد قال تعالى في ألدي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً وإذا كانت في السماء فلا قدرة للخلق للوصول إليها فبطل ما ادعاه من المسافة بيننا وبين الشمس. والله أعلم.

## الموضع التاسع عشر بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٣٠٩١ على قوله تعالى ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم﴾ قال وللدعاء أدب لابد أن يراعى، إنه إخلاص القلب لله والثقة بالاستجابة مع عدم اقتراح صورة معينة لها أو تخصيص ، قِت أو ظرف فهذا الإقتراح ليس من أدب السؤال. اهـ.

اقول قوله فهذا الإقتراح ليس من أدب السؤال إن أراد أنه ليس بواجب أو ليس شرطاً في الإجابة فهذا حق وإن أراد غير ذلك فليس بصحيح فإن للدعاء آداباً وأوقاتاً إذا روعيت صارت سبباً لإجابته منها حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وأن يصادف وقتاً من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعاً في القلب وانكساراً بين يدي الرب ودلالة وتضرعاً ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله والله قدم بين يدي حاجته التوبة والإستغفار ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة هذا كلام العلامة ابن

القيم في أول الجواب الكافي ثم ساق أدلة بعض ذلك، وقال النووي في الآذكار باب آداب الدعاء ثم ساق الكلام على ذلك ص ٣٥٣ وكذلك ذكر السفاريني في غذاء الألباب.

قال مطلب في أداب الدعاء ثم سرد ذلك ٢ / ٥٠٥ وكالامهم وكالام غيرهم من أهل العلم في ذلك لا يمكن استقصاؤه فعلم أن هذا الذي قاله باطل لا يلتفت إليه والله أعلم.

# سورة فصلت الموضع العشرون بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٣١١٠ على قوله تعالى: ﴿قُلُ أَنْدَمُ لِتَكَفُرُونَ بِالذِي خَلَقَ الأَرْضِ فِي يَوْمِينَ ﴾ إنها بلاشك أيام من أيام الله التي يعلم هو مداها. وليست من أيام هذه الأرض. فأيام هذه الأرض أيام إنما هي مقياس زمني مستحدث بعد ميلاد الأرض، وكما للأرض أيام هي مواعيد دورتها حول نفسها أمام الشمس فللكواكب الأخرى أيام وللنجوم أيام وهي غير أيام الأرض. بعضها أقصى من أيام الأرض وبعضها أطول. والأيام التي خلقت فيها الأرض أولاً. ثم تكونت فيها الجبال وقدرت فيها الأقوات. هي أيام أخرى مقيسة بمقياس آخر لا نعلمه ولكننا نعرف أنه أطول بكثير من أيام الأرض المعروفة.أ.هـ.

الكلام على هذا من وجوه.

الوجه الأول قوله وليست من أيام هذه الأرض هذا الجزم فيه نظر قال ابن كثير في البداية والنهاية جـ١ ص ١٥ وقـد اختلف المفسرون في مقدار هذه الستة الأيام على قولين فالجمهور على أنها كأيامنا هذه وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك وكعب الأحبار إن كل يوم منها كألف سنة مما تعدون رواهن ابن جرير وابن حاتم واختار هذا القوم الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الذي رد فيه على الجهمية وابن جرير وطائفة من

المتأخرين والله أعلم . أ . هـ .

الوجه الثاني قوله كها للأرض أيام هي مواعيد دورتها حول نفسها أمام الشمس هذا باطل كها تقدم في غير موضع والصحيح خلافه وهو أن الأرض ثابتة والشمس هي التي تجري كها قال تعالى ﴿الله الذي جعل لكم الأرض قراراً ﴾ وقال تعالى: ﴿والشمس تجري لمستقر لها ﴾.

الوجه الثالث قوله فللكواكب الأخرى أيام إلخ كلامه جوابه أن يقال له هذه دعوى تحتاج إلى برهان ولم يرد في كتاب الله وسنة رسول الله على السلف شيء من ذلك فعلم أنه قول بلا علم وهذا كافٍ في رده وأبطاله.

#### الموضع الحادي والعشرون بعد المائة

قال في الجزء الخامس ٣٠٩٢ لو كانت الأرض لا تدور حول نفسها في مواجهة الشمس ما تعاقب الليل النهار ولو دارت الأرض للهنفسها أسرع مما تدور لتناثرت المنازل، وتفككت الأرض وتناثرت هي الأحرى في الفضاء.

لو دارت الأرض حول نفسها أبطأ مما تدور لهلك الناس من حر ومن برد وسرعة دوران الأرض حول نفسها. هذه السرعة القائمة الكائنة اليوم هي سرعة توافق ما على الأرض من حياة حيوانية نباتية بأوسع معانيها، لولا دوران الأرض حول نفسها لفرغت البحار والمحيطات من مائها ماذا يحدث لو استقام محور الأرض وجرت الأرض في مدارها حول الشمس في دائرة. الشمس مركزها؟ إذن لاختفت الفصول. ولم يدر الناس ما صيف وما شتاء وما ربيع وما خريف. ولو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام لامتص ثاني اكسيد الكربون الأكسجين ولما أمكن وجود حياة النبات. أ.هه.

الكلام على هذا من وجوه:

الوجه الأول قوله لو كانت الأرض لا تدور حول نفسها في مواجهة الشمس ما تعاقب الليل والنهار يقال هذا القول بناء منه على أن الشمس ثابتة ومعلوم أن هذا القول باطل بل كفر لأن الله تعالى يقول

﴿ والشمس تجري لمستقر لها ﴾ وقال تعالى مخبراً عن إبراهيم أنه قال: ﴿ وَإِلَا اللهِ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِن المشرق فأت بها مِن المغرب ﴾ .

الوجه الشاني قول له لو دارت الأرض حول نفسها أسرع مما تدور لتناثرت المنازل إلخ هذا باطل والأرض ثابتة لا تتحرك كما قال تعالى أم من جعل الأرض قراراً قال ابن كثير أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة بل جعلها من فضله ورحمته مهادا بساطاً ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك.

الوجه الثالث قوله وجرت الأرض في مدارها حول الشمس في دائرة الشمس مركزها، كلام باطل بل الأرض هي المركز كما ذكره شيّخ الإسلام في الرسالة العرشية.انظر مجموع الفتاوى.

وقد أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا ﴿فاسقط علينا كسفاً من السماء ﴾ وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها قال رسول الله على «لو أن رصاصة مثل هذه، وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليك الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد وابن جرير والبيهقي وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن صحيح.

الوجه الرابع قوله إذن لاختفت الفصول ولم يدر الناس ما صيف ولا شتاء وما خريف وما ربيع جوابه أن يقال إن معرفة الفصول بدوران الشمس وثبوت الشمس فإن هذا الشمس وثبوت الشمس فإن هذا القول رد للكتاب والسنة وإجماع العلماء من أن الأرض ثابتة والشمس تجري قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة ثم تأمل بعد ذلك

أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم إذ لوكان الزمان كله فصلاً واحداً لفاتت مصالح الفصول الباقية إلخ كلامه ص ٢٠٨. فانظر كيف صرح بأن معرفة الفصول من طلوع الشمس على جميع العالم وأنها لو وقفت في موضع من السهاء ولم تعده لما وصل شعاعها إلى كثير من الجهات عكس ما يقوله المبطلون من ثبوتها ودوران الأرض حولها. والله أعلم.

#### الموضع الثاني والعشرون بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٣١١٢ على قوله تعالى ﴿وجعل فيها رواسي من فوقها﴾. وكثيراً ما يرد تسمية الجبال رواسي في بعض المواضع يعلل وجود هذه الرواسي «أن تميد بكم» أي أنها هي راسية. وهي ترسي الأرض. وتحفظ توازنها فلا تميد، ولقد غير زمان كان الناس يحسبون أن أراضهم هذه ثابتة راسخة على قواعد متينة. ثم جاء زمان يقال لهم الآن إن أرضكم هذه إن هي إلا كرة صغيرة سابحة في فضاء مطلق. لا تستند إلى شيء. ولعلهم يفزعون حين يقال لهم هذا الكلام أول مرة أو لعل منهم من ينظر بوجل عن يمينه وعن شهاله خيفة أن تتأرجح به الأرض أو تسقط في أعهاق الفضاء. فليطمئن. فإن يد الله تسكها أن تزول هي والسهاء. ولئن زالتا إن أمسكهها من أحد من بعده. وليطمئن فإن النواميس التي تحكم هذا الكون متينة من صنع القوى العزيز.

ونعود إلى الجبال فنجد القرآن يقول إنها «رواسي» وإنها كذلك ترسى الأرض فلا تميد ولعلها ـ كما قلنا في موضع آخر من هذه الظلال ـ تحفظ التناسق بين القيعان في المحيطات والمرتفعات في الأرض فتتوازن فلا تميد . أ . ه . .

الكلام على هذا من وجوه .

الوجه الأول: لقد غبر زمان كان الناس يحسبون أن أرضهم هذه ثابتة راسخة على قواعد متينة يقال هذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة ومشي عليه الرسول الله ﷺ وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها وماذا بعد الحق إلا الضلال.

الوجه الثاني: قوله ثم جاء زمان يقال لهم الآن إن أرضكم هذه إن هي إلا كرة صغيرة سابحة في فضاء مطلق يقال هذا باطل لأسباب السبب الأول أن هذا قول محدث خارج عن قول سلف الأمة وأئمتها وإجماع المسلمين.

السبب الثاني: أن يقال لو كان هذا صحيحاً لدل عليه القرآت والسنة ولو في موضع واحد فلها لم يدلا عليه علم أنه باطل وأما احتجاج من ادعى ذلك بقوله تعالى ﴿وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرمر السحاب﴾ فهو احتجاج باطل لأن هذا إنما يكون يوم القيامة بإجماع المفسرين.

السبب الثالث: هذا يوهم أن هناك شيئاً أسفل من الأرض وهذا باطل وقد ذكر شيخ الإسلام في الرسالة العرشية أن الأرض هي المركز وكل ما هبط فإنه ينتهي إليها وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها أن رسول الله على قال «لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من الساء إلى الأرض وهي مسيرة خمسائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل» رواه الترمذي والإمام أحمد وابن جرير والبيهقي وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن صحيح.

الوجه الثالث: قوله لقد غبر زمان إلى قوله ثم جاء زمان إلخ يقال هذا باطل وتجهيل للرسول عليه وأصحابه والتابعين وعلماء المسلمين

الماضين وبيان ذلك أن يقال هل علموه أو جهلوه فإن قال علموه ولم يبينوه كان ذلك قدحاً في حقهم ومعلوم أن هذا باطل وقد قالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمداً كتم شيئاً مما أنــزل الله فقد كــذب لأن الله تعالى يقول: ﴿ يَاأَيُّهَا السَّرْسُولُ بَلْغُ مِنَا أَنْزُلُ إِلْسِكُ مِنْ رَبُّكُ ﴾ الآية متفق عليه وهذا قول المتفلسفة كما أشار إليه مجموع الفتـاوى ٥: ٣٢ ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها إنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها لأن مصلحة الخلق في هـذه الاعتقادات التي لا تبطابق الحق انتهى. وإن قال إنهم لم يعلموا ذلك وعلمه أهل هذا الزمان فهذا لا يقوله إلا ملحد لم يقدر الرسول على حق قدره قال شيخ الإسلام قدس الله روحه لما ذكر المنحرفين عن طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان قال وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل فساق الكلام إلى أن قال ثم هم على قمسين منهم من يقول أن الرسول على لم يعلم الحقائق على ما هي عليه ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها، وينزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخـر من المرسلين، وهــذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية باطنية الشيعة وباطنية الصوفية انتهى من مجموع الفتاوى ٥: ٣٢. فإن قال لم تكن عندهم وسائل توصلهم إلى معرفة ذلك قيـل إن الله قادر عـلى إعطائهم وســائل توصلهم إلى معرفته فإن قال هذا من علم الدنيا ولا يتعلق بالدين قيـل هذا مردود من وجهين أحدهما أن هذا له تعلق بالدين وهذا العلم مسبب لرد ما ثبت في الكتاب والسنة من جريان الشمس وثبوت الأرض الوجم الثاني إذا كان الله قد اختار لأفضل الخلق الجهل بعلوم الدنيا وما يكون

سبباً لكثرتها وخاف علينا النبي عليه ما يفتح علينا من زهرةالدنيا ولم يخف علينا الفقر فالأكمل لنا أن نختار ما اختار ونزهد فيها زهد فيه.

الوجه الرابع: قوله سابحة في فضاء مطلق هذا باطل بل الأرض ثابتة مرساة بالجبال وهي المركز وكل ما رمى به من أعلى فإنه ينتهي إلى الأرض السابعة وهي المركز كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهما من العلماء.

الوجه الخامس: قوله ولعلهم يفزعون حين يقال لهم هذا الكلام أول مرة إلخ نعم يفزعون وينكرون ويردون هذا القول ويحق لهم رد هذا الكلام لأسباب: الأول أنه خلاف ظاهر القرآن، الثاني أنه خلاف الكلام لأسباب: الأول أنه خلاف العرب التي نزل بها القرآن، الرابع أنه خلاف إجماع المسلمين وأهل الكتاب، الخامس أنه خلاف الواقع فإنها لو كانت تدور لأحس الناس بذلك . السادس أنه خلاف العقل فإنها لو كانت تدور ما استطاع الإنسان أن يصل إلى مقصده إذا توجه نحو المشرق وإذا طلب شيئاً من جهة المغرب ارتفع ثم وقف فأق إليه ولم يحتج أن يذهب إليه والواقع خلاف هذا فعلم أنه كلام باطل والله أعلم.

## الموضع الثالث والعشرون بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٣١١٤ على قوله ﴿ثم استوى إلى السهاء وهي دخان﴾.

والإستواء هنا القصد والقصد من جانب الله تعالى هو توجه الإرادة و«ثم» قد لا تكون للترتيب الزمني ولكن للإرتقاء المعنوي والسماء في الحس ارفع وأرقى . أ . ه . .

أقول قد تقدم معنى الإستواء وأن الصحيح أنه بمعنى عـلا وارتفع كما رجحه ابن جرير.

وقوله وثم قد لا تكون للترتيب يقال قد تقدم أن هذا باطل وارتكابه نوع تجهم كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

#### الموضع الرابع والعشرون بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٣١١٨ على قوله تعالى ﴿وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ﴾ قال ويظهر أن هذه إشارة إلى اهتدائهم بعد آية الناقة ثم ردتهم وكفرهم بعد ذلك، وإيشارهم العمى على الهدى والضلال بعد الهدى عمى أشد العمى . أ. هـ .

أقول هذا باطل وقول بلا علم ومن قال في القرآن برأيه فليتوا مقعده من النار وبيان وجه بطلانه أنه خلاف قول المفسرين قال ابن كثير في تفسيره على قوله (فهديناهم) قال ابن عباس رضي الله عنها وأبو العالية وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وابن زيد (بيّنا لهم) وقال الثوري (دعوناهم) فاستحبوا العمى على الهدى أي (بصرناهم وبينا لهم ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله تعالى). وهكذا ذكر ابن جرير والخازن والبغوي وابن الجوزي والشوكاني وغيرهم من المفسرين لم يختلفوا في والبغوي وابن الجوزي والشوكاني وغيرهم من المفسرين لم يختلفوا في والبغوي وابن الجوزي والشوكاني وغيرهم من المفسرين لم يختلفوا في والبغوي وابن الجوزي والشوكاني وغيرهم من المفسرين لم يختلفوا في والله أعلم. أنه لم يفرق بين أنواع الهداية فإنها أنواع منها هداية البيان والدلالة والإرشاد كما في هذه الآية وقوله تعالى ﴿وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ﴾ وهذه لا تستلزم الآيمان ومنها هداية التوفيق والإلهام وهذه تستلزم الإيمان كها قال تعالى ﴿إنك لا تهدي من أحببت ﴾ وقد

بسط الكلام على أقسام الهداية العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد جـ٢: ٣٥، ٣٦، ٣٧ لما تكلم على آيات سورة الفاتحة فراجعه فإنه شفى وكفى.

## الموضع الخامس والعشرون بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٣١٢٤ على قوله تعالى ﴿ فإن استكبر وا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ﴾ .

قال وأقرب ما يرد على القلب عند ذكر الذين عنـد ربك المـلائكة ولمن قد يكون هنالك غير الملائكة من عباد الله المقربين. أ. هـ.

أقول قوله ولكن قد يكون هنالك غير الملائكة ليس بصحيح وقد تقدم الكلام عليه في سورة الأنبياء على قوله تعالى: ﴿وله من في السهاوات والأرض ومن عنده ﴾ بما أغنى من إعادته ولله الحمد والمنة.

#### الموضع السادس والعشرون بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٣١٣٠ على قوله: ﴿سُسُرِيهُم آياتُنَا فِي الأفاق﴾.

لقد عرفوا أشياء كثيرة لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لهم فيها خير كثير.

عرفوا منذ ذلك الحين أن أرضهم التي كانوا يظنونها مركز الكون إن هي إلا ذرة صغيرة تابعة للشمس وعرفوا أن الشمس كرة صغيرة منها في الكون مئات الملايين وعرفوا طبيعة أرضهم وطبيعة شمسهم وربما طبيعة كونهم إن صح ما عرفوه. أ. ه.

الكلام على هذا من وجوه:

الوجه الأول: قوله لقد عرفوا أشياء كثيرة لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا. يقال إن كان قصده ما ذكر من شأن الأرض والشمس فهذا ليس فيه خير لأنه باطل مخالف للكتاب والسنة فكيف يعد نعمة يشكر الله عليها بل الواجب عليهم الرجوع إلى الكتاب والسنة وما أجمع عليه المسلمون فإن التمسك بذلك هو الخير الذي يستحق أن يشكر عليه لا ما عارض الشرع.

الوجه الثاني قولـ عرفوا منذ ذلـك الحن أن أرضهم التي كانوا

يظنونها مركز الكون يقال هذا هو الحق الذي دل عليه الدليل كما بسطه شيخ الإسلام في الرسالة العرشية.

والوجه الثالث قوله إن هي إلا ذرة صغيرة تابعة للمشس هذا لا دليل عليه.

الوجه الرابع قوله وعرفوا أن الشمس كرة صغيرة منها في الكون مئات الملايين يقال لهذا الزاعم إثبات هذا يحتاج إلى دليل ولم يـذكر في الكتاب والسنة إلا شمساً واحدة ومن قال غير ذلك فهو مفتر أو ملبس عليه وقد قال تعالى ﴿ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب﴾.

#### سورة الشموري

#### السابع والعشرون بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٣١٧٠ على قوله تعالى ﴿إِنَّهُ عَلَيْ حَكِيمٍ ﴾.

قال كيف يكون هذا الإتصال بين الذات الأزلية الأبدية التي ليس لها حيز في المكان ولا حيز في الزمان إلى أن قال هذا الوحي الصادر من هناك أأقول هناك كلا إنه ليس هناك هناك الصادر من غير مكان ولا زمان ولا حيّز ولا حد ولا جهة. أ.ه.

#### أقول الكلام من وجوه:

الأول قوله ليس لها حيز في المكان هذا كلام أهل البدع من الجهمية ومن أخذ عنهم، وأما أهل السنة فلم يتكلموا بهذه اللفظة ولكن يثبتون ما أثبته الله لنفسه من علوه على خلقه وأنه على العرش استوى على ما يليق بجلاله وعظمته.

الوجه الثاني قوله الصادر من غير مكان أقول إن أراد أنه لم يصدر عن مخلوق فهذا حق وإن أراد أن القرآن لم ينزله الذي هو عال على جميع خلقه بذاته فهذا باطل.

الوجه الثالث قوله ولا جهة هذا قول أهل البدع وأما أهل السنة

فيتكلمون بألفاظ مبتدعة ولكن يقولون القرآن كلام الله سمعة منه جبريل، ونزل به على محمد على واستدلوا بذلك على علو الله على خلقه لأن النزول المعقول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل والله أعلم.

# ســورة الدخــان الموضع الثامن والعشرون بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٣٢٠٨ على قـوله ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلِةٍ مباركة

قال والقرآن كله لم ينزل في تلك الليلة كما أنه لم ينزل كله في رمضان. أ. هـ.

أقول هذا خلاف ظاهر الآية وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والله أعلم

## الموضع التاسع والعشرون بعد المائة

قال في الجزء الخامس ص ٣٢٠٩ على قوله تعالى ﴿ رحمة من ربك إنه هو السميع العليم ﴾.

قال إن هذه العقيدة التي جاء بها القرآن في تكاملها وتناسقها جميلة في ذاتها جمالًا يحب ويعشق أ. ه. أقول قول ه يعشق خطأ يكفي عنه لفظ الحب تأدب في هذا الباب.

قـال ابن القيم رحمه الله تعـالى في الجواب الكـافي لما ذكـر مراتب الحب فذكرها إلى أن قال ثم العشق وهو إفراط المحبـة ولهذا لا يـوصف به الرب تبارك وتعالى ولا يطلق في حقه.

# سورة القتال الموضع الثلاثون بعد المائة

قال في الجزء السادس ٣٢٨٥ على قـوله تعـالى: ﴿فَإِمَا مَنَا بَعَـدُ وإما فداء﴾الآية.

قال فإذا حدث أن اتفقت المعسكرات كلها على عدم استرقاق الأسرى فإن الإسلام يرجع حينئذ إلى قاعدته الإيجابية الوحيدة وهي فإما منا بعد وإما فداءً لانقطاع الأوضاع التي تقضي بالاسترقاق فليس الاسترقاق حتمياً وليس قاعدة من قواعد معاملة الأسرى في الإسلام. أ.ه..

أقول قد تقدم الكلام على هذا قبل وأن هذا الذي قالمه مردود وحاصل الجواب أنه إن كان المستولى عليه من النساء والصبيان فهو رقيق بنفس السبي فيكون غنيمة للمقاتلة وإذا رأى الإمام إطلاقهم برضاهم، فله ذلك للمصلحة كها فعل النبي على سبي هوازن وإن كان من الرجال البالغين فالإمام غير فيه بين قتله وإطلاقه واسترقاقه وفدائه، فها كان من ذلك أصلح فعله لأعلى وجه الشهوة لنفسه كها بسط في كتب الفقه أما إزالة الرق مطلقاً فهذا لا يمكن مادام الجهاد باقياً فتنبه والله أعلم.

## الموضع الحادي والثلاثون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٢٩١ على قوله تعالى: ﴿مثل الجنة التي وعد المتقون﴾ الآية.

قال وهنالك ناس يعبدون الله لأنهم يشكرونه على نعمه التي لا يحصونها أو لأنهم يحبونه ويتقربون إليه بالطاعات تقرب الحبيب للحبيب أو لأنهم يستحيون أن يراهم الله على حالة لا يحبها ولا ينظرون وراء ذلك إلى جنة أو إلى نار ولا إلى نعيم أو عذاب على الإطلاق وهؤلاء يصلح لهم تربية ويصلح لهم جزاء أن يقول الله لهم ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ﴾ أو أن يعلموا أنهم سيكونون في مقعد صدق عند مليك مقتدر ولقد روي عن رسول الله عنها يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال على عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً.

وتقول رابعة العدوية «لولم تكن جنة ولا نارلم يعبد الله أحد ولم يخشه أحد». وتجيب سفيان الثوري وقد سألها ما حقيقة إيمانك تقول ما عبدته خوفاً من ناره ولا حبا لجنته فأكون كالأجير السوء عبدته شوقاً إليه. أ. ه.

الكلام على هذا من وجوه.

الوجه الأول قوله ولا ينظرون وراء ذلك إلى جنة أو إلى نار غلط.

قال شيخ الإسلام وسبب غلطهم أنهم جعلوا ذلك خارجاً عن الجنة فاسقطوا حرمة اسم الجنة ولزم من ذلك أمور منكرة نظير ما ذكر عن الشبلي رحمه الله تعالى أنه سمع قارئاً يقرأ فرمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فصرخ وقال أين مريد الله فيحمد منه كونه أراد الله ولكن غلط في ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله وهذه الآية في أصحاب النبي على الذين كانوا معه بأحد وهم أفضل الخلق فإن لم يريدوا الله أفيريد الله من هو دونهم كالشبلي وأمثاله.

قال والواجب أن يعلم أن كل ما أعده الله للأولياء من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك هو في الجنة كما أن كل ما وعد بــه أعداءه هــو في النار وقد قال تعالى ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وفي الحديث الصحيح عن النبي ﷺ «يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بَلْهُ ما أطلعتم عليه». وإذا علم أن جميع ذلك داخل في الجنة فالناس في الجنة على درجات متفاوتة كما قال تعالى ﴿أَنْظُر كَيْفُ فَضَلْنَا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً وكل مطلوب للعبد بعبادة. أو دعاء أو غير ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة. وطلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسوله وجميع أوليـائه ' السابقين المقربين وأصحاب اليمين كما في السنن أن النبي على سأل بعض أصحابه كيف تقول في دعائك قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك عن النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال حولها ندندن. فقد أخبر أنه هو ﷺ ومعاذ وهو أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي ﷺ إنما يدندنون حول الجنة أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله ﷺ ومعاذ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصار ولـو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة.

ثم قال الشيخ وقد ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة» فقد أخبر أن الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله ورجا أن يكون هو ذلك العبد هي درجة في الجنة فهل بقي بعد الوسيلة شيء أعلى منها يكون خارجاً عن الجنة يصلح للمخلوقين إلى النخ كلامه رحمه الله في ذلك عن الجنة يصلح للمخلوقين إلى النخ كلامه رحمه الله في ذلك عن الجنة وغلطهم في هذا الباب.

الوجه الشاني قول ه ولقد روي عن رسول الله عنها أتصنع هذا إلخ حتى تنفيطر رجلاه فقالت له عائشة رضي الله عنها أتصنع هذا إلخ الحديث أقول هذا لا ينافي سؤال الله الجنة لأن النبي على لم يترك سؤال المغفرة مع ذلك كها ثبت عنه على أنه كان يقول في سجوده «اللهم اغفر في ذنبي دقه وجله وأوله وآخره، وعلانيته وسره» وكان يقول «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر في وكان يقول في آخر صلاته «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر». إلخ الحديث والأحاديث في ذلك كثيرة.

الوجه الثالث فيها نقله عن رابعة أما قولها لو لم يكن جنة ولا نار لم يعبد الله أحد، فقد تقدم الكلام عليه وأن التنعم بمحبة الله ورؤيته لا يخرج عن اسم الجنة وأن غضبه وحجبه الكفار لا يخرج عن اسم النار وأما قولها لما سألها ما حقيقة إيمانك إلى فلا يلتفت إليه وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله على وقد قال تعالى وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية فجعل أجل غاية لهم الجنة ولما بايع النبي على الأنصار ليلة العقبة قالوا في لنا قال لكم الجنة، فلم يجعل لهم غير ذلك ولا قال لهم لا تفعلوا هذا لأجل الجنة ولكن لكذا وكذا فإن هذا فعل عبد السوء، ولما ذكر النبي على أهل الذكر الذين تحفهم الملائكة وأثنى عليهم قال في يسألوني قالوا يسألونك الجنة قال فمم يستعيذون، قالوا يستعيذون من النار فلم يقل لو أنهم سألوا كذا وكذا أفضل ولقال هؤلاء عبيد السوء بل نوه بهم وأثنى عليهم بذلك والله أعلم.

## سورة ق الموضع الثاني والثلاثون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٣٥٦ لما ذكر سورة ق قال كان رسول الله ﷺ يخطب بهذه السورة في العيد والجمعة فيجعلها هي موضوع خطبته ومادتها في الجماعات الحافلة أ. هـ.

أقول الذي ورد في الحديث أنه كان يقرأ بها في خطبة الجمعة لا العيد وأما العيد فكان يقرأ بها في الصلاة فعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها قالت ما أخذت ﴿ق، والقرآن المجيد﴾ إلا عن لسان رسول الله على يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وعن أبي واقد الليثي وسأله عمر ما كان يقرأ به رسول الله على في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيها برق، والقرآن المجيد ﴿ واقربت ﴾ رواه الجاعة إلا البخاري والله أعلم.

## سورة الذاريات الموضع الثالث والثلاثون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٣٧٨ في سورة الذاريات (هذا الكوكب الذي نعيش عليه) أ. ه. . أقول هذا باطل من وجوه: الوجه الأول قد أخبر الله عن الكواكب أنها تتناثر يوم القيامة كها في قوله تعالى ﴿وَإِذَا الكواكب انتثرت﴾ قال ابن جرير تساقطت، وكذا قال ابن كثير والقرطبي والبغوي وغيرهم ولم يذكر عن الأرض مثل ذلك بل أخبر أنها تبدل كها قال تعالى ﴿يوم تبدل الأرض غير الأرض فعلم أن جعل الأرض كوكباً باطل.

الوجه الثاني أن الله قد أخبر أن الكواكب تنكدر يوم القيامة قال تعالى ﴿وَإِذَا النَّجُومُ انكُدرت﴾ قال ابن جرير تناثرت من السياء فتساقطت وأصل الانكدار الانصباب كها قال العجاج أبصر خربان فضاء فانكدر وذكر عن ابن زيد قال رمي بها من السياء إلى الأرض فهذا يأخذ منه أن الكواكب يرمي بها وتتساقط إلى الأرض فإذا كانت الأرض كوكباً على زعم هذا الزاعم فأين يرمى بها.

الوجه الشالث ما أخبر الله به عن الكواكب أنها ترجم بها الشياطين الذين يسترقون السمع كها قال تعالى ﴿إنا زينا السهاء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد ﴾ إلى قوله ﴿إلا من خطف

الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ومعلوم أنهم يسترقون السمع من السهاء فيأتون به إلى الأرض كها قال على الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله على «إذا قضى الله الأمر في السهاء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا «الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الأخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربحا أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه» فهذا يدل على أنهم يرمون قبل أن يصلوا إلى الأرض فعلم أنها ليست كوكباً كما يقوله هذا الزاعم وغير هذه الوجوه.

### الموضع الرابع والثلاثون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٣٨٣ على قوله تعالى ولنرسل عليهم حجارة من طين وهذه الحجارة لا يمتنع أن تكون حجارة بركان ثائر يقذف بالحميم الطيني من جوف الأرض. أ. هـ.

أقول هذا باطل وقد تقدم الكلام عليه في سورة العنكبوت على قوله تعالى ﴿ولما جاءت رسلنا لوطا﴾ والله أعلم.

## سورة الذاريات الموضع الخامس والثلاثون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٣٨٥ على قوله ﴿والسماء بنيناها بأيد﴾ والأيد: القوة. والقوة أوضح ما ينبىء عنه بناء السماء الهائل المتماسك المتناسق. بأي مدلول من مدلولات كلمة السماء. سواء كانت تعني مدارات النجوم والكواكب أم تعني مجموعة من المجموعات النجمية التي يطلق عليها اسم المجرة وتحوي مئات الملايين من النجوم. أم تعني طبقة من طبقات هذا الفضاء الذي تتناشر فيه النجوم والكواكب. أم غير هذا من مدلولات كلمة السماء. أ.هـ.

#### الكلام على هذا من وجوه

الأول قوله سواء كانت تعني مدارات النجوم والكواكب أم تعني مجموعة من المجموعات النجمية إلخ هذا خلاف ما قال المفسرون قال ابن كثير والسهاء بنيناها أي جعلناها سقفاً محفوظاً رفيعاً وقال ابن جرير في قوله تعالى والسهاء بنيناها بأيد يقول تعالى ذكره والسهاء رفعناها سقفا بقوة.

الثاني قوله أم تعني طبقة من طبقات هذا الفضاء هذا قول باطل لأنه يتضمن انكار حقيقة بناء السهاء ولو كان المراد به الفضاء لم يكن سقفاً. الوجه الثالث أن هذا قول بلا علم ومن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار والله أعلم.

## سورة النجم الموضع السادس والثلاثون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٤٠٤ أول سورة النجم هذه السورة في عمومها كأنها منظومة موسيقية علوية منغمة يسري التنغيم في بنائها اللفظي كما يسري في إيقاع فواصلها الموزونة المقفاة الخ. أ. هـ.

أقول هذا التشبيه باطل على كل حال لأربعة أسباب السبب الأول، أن القرآن كلام الله نزل بلغة العرب كما قال تعالى: ﴿إنا معلناه قرآناً عربياً ﴾ وقال تعالى: ﴿نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ﴾ والآيات في هذا كثيرة ولم يرد ذكر تشبيهه بالموسيقى في موضع واحد.

السبب الثاني أن الله سبحانه وتعالى نفي كونه قول شاعر وكاهن وقريش مع فصاحتهم وبلاغتهم اعترفوا بأنه لا يشبه الشعر كما قال الوليد بن المغيرة لما سألته قريش عن القرآن قال لقد عرفنا الشعر وما هو بالشعر من أن الشعر إذا حدي به يأخذ بالقلوب كما قال على ألحديث الصحيح أنه كان للنبي على حاد حسن الصوت يقال له أنجشة فقال النبي على رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير أي النساء. فلا يجوز على هذا أن يشبه القرآن بالشعر فكيف بالموسيقى.

السبب الثالث أن علم الموسيقى يدعو إلى الفسق والمجون والقرآن يدعو إلى الإيمان وخشية الله وصلاح القلوب، فكيف يشبه

القرآن بنظم الموسيقي.

السبب الرابع أن علم الموسيقى لا تعرفه العرب وإنما هو من علوم الفلاسفة فأخذ عنهم قال في غذاء الألباب ج١ ص ١٧١: أول من وضع علم الموسيقى وأصول الألحان فيشاغوث الهرمس أدركه بقوة المذهن وخركات الأفلاك فاستمع الأصوات ورتب الألحان الشانية بحسب الأدوار الفلكية وأصواتها كها في تاريخ الحكهاء.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية

أن يقاوم ذا العساكر طمطم أعني أرسطو عابد الأوثان أو ذاك المعلم أولاً للحرف والث هذا أساس الفسق والحرف الذي

أو تنكلوشا أو أخو اليونان ذاك الكفور معلم الألحان اني لصوت بئست العلمان وضعوا أساس الكفر والهذيان

قال ابن عيسى في شرحه ٢: ٢٧٤ يعني أن أرسطو هو معلم الحرف والمراد به المنطق لأنه أول من وضع التعاليم المنطقية والمعلم الثاني هو الفارابي وهو محمد بن محمد أبو نصر الفارابي التركي الفيلسوف وكان من أعلم الناس بالموسيقى بحيث كان يتوصل بصناعته إلى التأثير في الحاضرين من مستمعيه إن شاء حرك ما يبكي أو ما يضحك أو ما ينوم وكان حاذقاً في الفلسفة ومن كتبه تفقه ابن سينا وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجسماني وتخصيص المعاد للأرواح العالمة لا الجاهلة وله مذاهب في ذلك تخالف المسلمين والله أعلم.

# سورة الرحمن الموضع السابع والثلاثون بعد المائة

﴿الشمس والقمر بحسبان ﴾ ٦ : ٣٤٤٧.

قال إن الشمس ليست هي أكبر ما في السياء من أجرام فهنالك في هذا الفضاء الذي لا يعرف البشر له حدوداً ملايين الملايين من النجوم منها الكثير أكبر من الشمس وأشد حرارة وضوءً فالشعرى اليهانية أثقل من الشمس بعشرين مرة ونورها يعادل خمسين ضعف نور الشمس والسياك الرامح حجمه ثهانون ضعف حجم الشمس ونوره ثهانية آلاف ضعف وسهيل أقوى من الشمس بألفين وخمسائة مرة وهكذا ولكن الشمس هي أهم نجم بالنسبة لنا نحن سكان الكوكب الأرضي الصغير الذي يعيش هو وسكانه جميعاً على ضوء الشمس وحرارتها وجاذبيتها. أ.ه.

#### الكلام على هذا من وجوه

الموجه الأول قوله إن الشمس ليست هي أكبر ما في السهاء من أجرام. يقال هذا كلام باطل من وجوه الأول إنه خلاف ما صرح به القرآن قال تعالى عن إبراهيم ﴿فلها جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلها أفل قال لا أحب الآفلين ﴾ إلى قوله ﴿فلها رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا ربي هذا ربي هذا ربي هذا

أكبر أي من الكوكب والقمر وقال الخازن هذا أكبر يعني من الكوكب والقمر الثاني أنه مخالف لما ثبت عن النبي على من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله على: «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في الساء إضاءة». رواه البخاري ومسلم فهذا يبدل على أن القمر أكبر من الكوكب فكيف بالشمس التي هي أكبر من القمر وعلى قول هذا الزاعم تكون أول زمرة أقل من الذين يلونهم وهذا في غاية البطلان، الثالث أن هذا مجرد ظن والظن لا يغني من الحق شيئا.

الوجه الثاني قوله منها الكثير أكبر من الشمس وأشد حرارة وضوء. كلام باطل كما تقدم وعن أبي الدراء رضي الله عنه قال قال رسول الله: «إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» فهذا يدل على أن القمر أشد إضاءة من سائر الكواكب ولم يخص كوكباً من كوكب فكيف بالشمس التي هي أكبر من القمر والحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن.

الوجه الثالث قوله فالشعري اليهانية أثقل من الشمس بعشرين مرة ألخ. جوابه أن يقال هذا ظن وتخرص بل باطل وقد قال تعالى ﴿إن يتبعون إلاّ الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً ﴾ وقال تعالى ﴿قتل الخراصون ﴾ وأسألك أيها القائل لذلك من الذي صعد حتى وزن الشعرى والشمس حتى أدرك الفرق بينها والشمس في السهاء كها قال تعالى ﴿تبارك الذي جعل في السهاء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ﴾ فهذه الآية ترد على من زعم الوصول إلى ذلك كها أشار إليه في أضواء البيان في الكلام على هذه الآية فراجعه فإنه بسط ذلك ووضحه.

الوجه الرابع قوله وسهيل أقوى من الشمس يقال هذا من جنس ما قبله وأما قوله ولكن الشمس هي أهم نجم بالنسبة لنا يقال فإذا كان هذا هو المستقر عند العقلاء وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة ولوكان هناك غير ذلك لدل عليه الكتاب والسنة فلما لم يدلا على شيء من ذلك علم أنه باطل.

والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه

الوجه الخامس قوله سكان الكوكب الأرضي تقدم بطلان ذلك في غير هذا الموضع.

الوجه السادس قول الذي يعيش هو وسكانه جميعاً على ضوء الشمس وحرارتها وجاذبيتها يقول قوله جاذبيتها كلام باطل يرده ثبوت الأرض وإرساؤها بالجبال وأن الله هو الذي يمسكها.

#### الموضع الثامن والثلاثون بعد المائة

#### ﴿والأرض وضعها للأنام﴾ ٦ : ٣٤٥٠

والبشر خليقون أن يتذكروا هذه الحقيقة في كل لحظة، لو أنهم ألقوا بالهم إلى أن أرضهم هذه التي يركنون إليها. إن هي إلا هباءة سابحة في فضاء الله الوسيع. هباءة تسبح في هذا الفضاء المطلق. تسبح حول نفسها بسرعة نحو ألف ميل في الساعة. وتسبح مع هذا حول الشمس بسرعة ستين ألف ميل في الساعة. بينها هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها تبعد بجملتها في هذا الفضاء بسرعة عشرين ألف ميل في الساعة متجهة في اتجاه واحد نحو برج الجبار في السماءأ.ه.

#### الكلام على هذا من وجوه:

الوجه الأول قوله إن هي إلا هباءة سابحة في فضاء الله. أقـول هـذا قول بـاطل خـلاف ما أخـبر الله به من كـون الأرض قرارا ومهـادا وإرسائها بالجبال وغير ذلك.

الوجه الثاني قول مسبح حول نفسها بسرعة نحو ألف ميل في الساعة هذه دعوى باطلة خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من ثبوت الأرض وسكونها.

الوجه الثالث قوله وتسبح مع هذا حول الشمس بسرعة ستين

الف ميل في الساعة أقول هذا يلزم منه أن الشمس ثابتة لا تطلع وتغرب إلا بدوران الأرض حوله وهذا كفر وتكذيب لصريح القرآن والسنة قال تعالى: ﴿والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ وقال على: ﴿إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تعيب متفق ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب متفق عليه.

الوجه الرابع قوله المجموعة الشمسية كلها تبعد بجملتها في هذا الفضاء بسرعة عشرين ألف ميل في الساعة أقول تقدم غير موضع رد هذا القول وأنه لا حقيقة له.

الوجه الخامس قوله متجهة في اتجاه واحد نحو برج الجبار في السهاء جوابه أن يقال ما هذا البرج المضاف إليه الجبار إن هذا كلام من لا يدري ما يقول ولم يرد في الشرع برج الجبار والبروج إنما وردت مجموعة كها قال تعالى: ﴿والسهاء ذات البروج﴾ وقال تعالى: ﴿وتبارك المذي جعل في السهاء بروجاً ﴾ وقال تعالى: ﴿ولقد جعلنا في السهاء بروجاً ﴾ أفلا تراها مطردة بلفظ الجمع ولم ترد في موضع واحد بلفظ الإفراد ولم ترد مضافة إلى الجبار كها حكاه هذا الغالط. فعلم أنه باطل.

# الموضع التاسع والثلاثون بعد المائة والموضع الأربعون بعدها

قال في الجزء السادس ص ٣٤٥٨ على قوله تعالى: ﴿حور مقصورات في الخيام﴾ وتلقى الخيام ظل البداوة فهو نعيم بدوي أم يمثل مطالب أهل البداوة.أ. ه..

أقول ليته عبر بتعبير أحسن من هذا كيف يمتن الله على أهل الجنة بهذا النعيم وينوه به ويعظمه ثم يعبر عنه بهذا اللفظ المزهد في طلبه قال البخاري في صحيحه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالعزيز بن عبدالصمد حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه أن رسول الله على قال: «إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن» ورواه مسلم، فرحم الله البخاري حيث ذكر هذا الحديث عند هذه الآية ترغيباً في هذا النعيم وتعظيماً له وهكذا ما ذكره في سورة الواقعة حيث قال في الجزء السادس ص ٤٦٤٣ على قوله تعالى في سورة الواقعة حيث قال في الجزء السادس ص ٤٦٤٣ على قوله تعالى ولاصحابنا هؤلاء نعيم مادي محسوس يبدو في أوصافه شيء من خشونة البداوة ويلبي هواتف أهل البداوة حسبها تبلغ مداركهم وتجاربهم من المداوة ويلبي هواتف أهل البداوة حسبها تبلغ مداركهم وتجاربهم من تصور ألوان النعيم إنهم في سدر مخضود والسدر شجر النبق الشائك

ولكنه هنا مخضود شوكه ومنزوع وطلح منضود، والطلح شجر من شجر الحجاز من نوع العضاة، فيه شوك ولكنه هنا منضود، معد للتناول بلا كد ولا مشقة وظل ممدود وماء مسكوب وتلك جميعاً من مراتع البدوي ومناعمه. أ. ه.

أقول بعضهم فسر الطلح بالموز فبطل جعله من مراتع البدوي.

## سورة الواقعة الموضع الحادي والأربعون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٤٧١ على قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ قال وقد روي حديثان يقرران معنى آخر وهو أن لا يمس القرآن إلا طاهر ولكن ابن كثير قال عنهما وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره ومثل هذا لا ينبغي الأخذ به الخ . .

الذي في تفسير ابن كثير ومختصره ومثل هذا ينبغي الأخذ به على الإثبات لا النفي والله أعلم.

## سورة الحديد الموضع الثاني والأربعون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٤٧٩ على قوله تعالى ﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ﴾ علم الحقيقة الكاملة فحقيقة كل شيء مستمدة من الحقيقة الإلهية وصادرة عنها فهي مستغرقة إذن بعلم الله اللدني بها، العلم الذين لا يشاركه أحد في نوعه وصفته وطريقته مها علم المخلوقون عن ظواهر الأشياء.

فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب، فها احتفاله بشيء في هذا الكون غير الله سبحانه وتعالى وكل شيء لا حقيقة له ولا وجود حتى ذلك القلب ذاته إلا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى، وكل شيء وهم ذاهب حيث لا يكون ولا يبقى إلا الله، المنفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء؟ وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة، فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار فإن هذه الآية القرآنية حسبه ليعيش في تدبرها. وتصور مدلولها ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد وكفى.

ولقد أخذ المتصوفة بهذه الحقيقة الأساسية الكبرى وهاموا بها وفيها وسلكوا إليها مسالك شتى، بعضهم قال إنه يرى الله في كل شيء في الـوجود، وبعضهم قـال إنه رأى الله من وراء كـل شيء في الـوجـود وبعضهم قال إنه رأى الله فلم ير شيئاً في الوجود وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ القاصرة في هذا المجال إلا أن ما يؤخذ عليهم على وجه الإجمال هو أنهم أهملوا الحياة بهذا التصور والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشرى أن يدرك هذه الحقيقة ويعيش بها ولها بينها هو يقوم بالخلافة في الأرض بكل مقتضيات الخلافة.

الكلام عليه من وجوه

الوجه الأول قوله إلا ما يستمده من الحقيقة الكبرى هذا اللفظ خطأ ولم يرد عن الله ورسوله على الله ولو قال الحقيقة الكبرى على الله ولو قال إلا ما يستمده من الحق لكان أصاب كما قال تعالى ﴿ويعلمون أن الله هو الحق المبين﴾.

الوجه الثاني قوله وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة. هذا الكلام باطل وهو يشبه قول النصارى الذين يجعلون المسيح بعضاً من الله وقول أهل وحدة الوجود الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، لأن القطعة من الشيء بعض منه يبين ذلك قوله بعده فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار فإن هذه الآية القرآنية حسبه فافهم كلامه أنه قبل أن يصل إلى هذه الحقيقة وهي أن كل شيء مستمد من هذه الحقيقة لم يصل إلى الحقيقة فإذا وصل إلى تلك الحقيقة فإنها تحيله قطعة من هذه الحقيقة. وإن اعتذر عنه حمل كلامه على أن من لم يصل إلى هذه الحال فهو ناقص وإذا وصل إلى هذه الحال فهو الواصل حقاً لأن قلبه اجتمع على الله وحده فإن أراد هذا فهو حق ولكن قوله ليحيله قطعة من هذه الحقيقة يبعد هذا الاحتمال ويقوي ما تقدم.

الوجه الثالث قول ه ولقد أخذ المتصوفة بهذه الحقيقة الأساسية الكبرى ألخ أقول مدحه ذلك خطأ لأن السابقين الأولين لم يصدر عنهم مثل هذه الألفاظ والواجب اتباعهم والاقتداء بهم دون ما أحدث بعدهم وأما ما قاله هؤلاء المتصوفة فإن أرادوا بقولهم إن الله يرى في كل شيء أن الله حال في خلقه فهذا قول الحلولية وهو كفر. وإن أراد بقوله إنه رأى الله فلم يرى شيئاً غيره في الوجود إن أراد أن كل ما رآه هو الله فهذا قول أهل الاتحاد (ابن عربي وأتباعه) وقولهم أكفر من قول اليهود والنصارى، وإن أراد أنه رأى الله بعيني رأسه مدبراً لخلقه متصرفاً فيهم وكل شيء في قبضته فهذا باطل لقول النبي واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت» رواه مسلم وإن أراد بقوله إنه رأى الله أي عرف بقلبه وبصيرته ذلك فهذا حق كها قال النبي على «والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

الوجه الرابع قوله والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري النخ هذا ينقض ما تقدم من قوله ليحيله قطعة من هذه الجقيقة. وقد بسط الكلام على هذا في التنبيه على «قل هو الله أحد» وبين فيه أنه رد على أهل الاتحاد في كتابه التصور الإسلامي فلعله لم يقصد في هذا الكلام ما قالوه فأخطأ في العبارة.

## الموضع الثالث والأربعون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٤٨٠ وكذلك العرش فنحن نؤمن به كها ذكره ولا نعلم حقيقته أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق. الخ.

أقول تقدم الكلام على هذا الموضع في سورة الأعراف.

### الموضع الرابع والأربعون بعد المائة

وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم الآية ٦ : ٣٤٨٣ قال ورد في صحيح البخاري أن رسول الله على قال يوماً لأصحابه «أي المؤمنين أعجب إليكم» قالوا: الملائكة. قال «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا: فالأنبياء قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا: فنحن قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ولكن أعجب المؤمنين إيماناً قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفاً يؤمنون بما فيها». أ. ه.

أقول هذا ليس في البخـاري وإنما رواه الحـاكم وابن مردويــة وأبو يعلى وغيرهم كما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ١ : ٤١ و ٤٢.

## سورة المجادلة الموضع الخامس والأربعون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٤ ٣٥٠ على قوله تعالى: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾.

قال وقد سمع سبحانه للمرأة وهي تحاور رسول الله على فيها ولم تكد تسمعها عائشة وهي قريبة منها وهي صورة تملأ القلب بوجود الله وقربه وعطفه ورعايته أ. هـ.

أقول قوله وهي صورة إلخ كلامه تأويل لصفة السمع وصرف لها عن ظاهرها وهذا قول أهل البدع وأما أهل السنة والجهاعة فيثبتون له تعالى صفة السمع على ما يليق بجلاله وعظمته راجع الحموية والواسطية وشروحها والطحاوية وشرحها وأما ما ذكره فهو من لوازم هذه الصفة وليس هو معناها.

### الموضع السادس والأربعون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٢٥٠٨ على قوله تعالى ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم﴾ الآية وهي حقيقة في ذاتها ولكنها تخرج في صورة لفظية عميقة التأثير صورة تترك القلوب وجلة ترتعش مرة وتأنس مرة إلى أن قال وحيثها كان اثنان يتناجيان فالله هناك. أ. هـ.

أقول إن أراد معهم بعلمه فهذا حق وإن أراد بذاته فهو باطل.

# سورة الحشر الموضع السابع والأربعون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٢٥ ٣٥ و٣٥ و٣٥ وجعل للإمام الحق في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء وأن يوظف في أموال الأغنياء عند خلوبيت المال. أ. هـ.

أقول إن أراد بقوله وأن يوظف في أموال الأغنياء أنه يأخذ منهم ما يحتاجه للجهاد في سبيل الله فهذا حق وإن أراد غيره فهذا ليس بلازم إذ لا يجب على أهل الأموال إلا أداء الزكاة وقد تقدم الكلام على مثل هذا المبحث عند قوله تعالى ﴿ويسألونك ماذا ينفقون ﴾ والله أعلم.

# الموضع الثامن والأربعون بعد المائة

جـ/ ٣٥٤٤/٦ ﴿عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ﴾ وإلى أن يتحقق وعد الله الذي دل عليه لفظ الرجاء رخص الله لهم في موادة من لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم أ.هـ.

أقول هذا الكلام باطل ومردود لأن الله لم يرخص في موادة كافر أبداً بل أوجب عداوته على كل حال سواء كان حربياً أو معاهداً أو ذمياً أو مستأمناً كما قال تعالى ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ﴾ الآية وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ﴾ والآيات في هذا كثيرة فلم يستثن أحداً دون أحد، وأما الآية فليست في الموادة وإنما هي في برهم والأقساط إليهم وهذا شيء، والموادة شيء آخر يدل على ذلك حديث أساء بنت أبي بكر أنها قالت يا رسول الله: إن أمي أتتني وهي راغبة أفاصلها قال صلي أمك. وكذلك عمر لما كسى أخاه الحلة وهو بمكة مشرك مع ما علم من شدة عداوته للمشركين ففرق الصحابة بين الأمرين، قال أبو جعفر ابن جرير في الكلام على هذه الآيات لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم إن الله عز وجل عم بقوله والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم إن الله عز وجل عم بقوله

الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم جميع من كان ذلك صفته فلم يخصص به بعضاً دون بعض ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ لأن بر المؤمن من أهل الحرب عمن بينه وبينه قرابة نسب أو عمن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم، ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام، أو تقوية لهم بكراع أو سلاح وقد بين صحة ما قلنا في ذلك الخبر الذي ذكرناه عن ابن النبير في قصة أسهاء وأمها.

# سورة الجمعة الموضع التاسع والأربعون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٥ ٣٣ في أول سورة الجمعة وتشير إلى حادث معين حيث كان رسول الله على يخطبهم في المسجد للجمعة حين حضرت قافلة من قوافلهم التجارية فها أن أعلن نبأ قدومها حتى انفض المستمعون إلى أن قال أو تركوا رسول الله على قائماً فيها عدا اثنى عشر من الراسخين فيهم أبو بكر وعمر بقوا يستمعون كها تذكر الروايات التي قد لا تكون دقيقة من حيث العدد ولكنها ثابتة من حيث وقوع هذه الحركة من عدد من الحاضرين اقتضى التنبيه إليها في القرآن الكريم . أ . ه . .

أقول قوله التي لا تكون دقيقة من حيث العدد إلخ ليس كما قال بل هي ثابتة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والفقه أشهر من نار على علم ولكن هذا يدل على قلة اطلاعه وعلمه بالحديث وقد رواه البخاري في صحيحه عن جابر في كتاب الجمعة باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم والله أعلم.

#### الموضع الخمسون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٥٦٤ على قوله تعالى ﴿هو الذي بعث في الأمين رسولاً منهم ﴾ الآية وروي عن النبي على أنه قال الذير هكذا وهكذا وأشار بأصابعه وقال إنما نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. وقال في الحاشية ذكره الإمام الجصاص صاحب أحكام القرآن بغير إسناد.أ.ه.

أقول هذا دليل على قلة معرفته بالحديث كيف يخرجه أهل الكتب المشهورة ولا يعزوه إليهم ثم يعزوه إلى كتاب ليس المشهور وقد خرجه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي في كتاب الصيام وغيرهم من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها والله أعلم.

#### الموضع الحادي والخمسون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٥٦٦ ﴿ ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ وقد اختار الله سبحانه تلك الأمة البدوية في شبه الجزيرة الصحراوية لتحمل هذا الدين بما علم في نفوسها وفي ظروفها من قابلية للإستصلاح فأرسل فيهم الرسول يتلو عليهم آيات الله . أ . ه . .

أقول قوله الأمة البدوية كلام باطل وخطأ وزلة فاحشة كيف يصف المهاجرين والأنصار أثنى الله عليهم بأنهم أمة بدوية والنبي يحث من قريش وهم من أهل القرى كها قال تعالى ﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى وذم الله الأعراب قال تعالى ﴿الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله الآية والله سبحانه جعل سكنى القرى يقتضي من كال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب مالا يقتضيه سكنى البادية ولهذا روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي على قال «من البادية جفا». ولهذا كانوا يقولون لن يستغلظونه إنك لأعراب على الله عنها وخلقه وعن ابن عمر قال قال رسول الله على لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء.

وعن أبي هـريرة رضي الله عنـه أنّ رسـول الله ﷺ قـال «لايجـوز

شهادة بدوي على صاحب قرية». رواه أبو داود قال العلماء في الإمامة. في الصلاة أن الحضري أولى من البدوي فعلم أن أهل القرية أكمل من أهل البادية على العموم فكيف يوصف السابقون الأولون وقوم رسول الله على بأنهم أمة بدوية فبطل ما قاله هذا الكاتب ونقله عنه صاحب هذا الكتاب وتقرر أن الذين بعث إليهم النبي على من أهل القري وليسوا من أهل البادية وإنما الدعوة انتشرت إلى أهل البادية كما قال تعالى: ﴿وكأي من قرية تعالى: ﴿وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلناكم ﴾ الآية.

قال ابن كثير على قوله ﴿ نوحي إليهم من أهل القرى المراد بالقرى المدن لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجفى الناس طباعاً وأخلاقاً وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعاً وأليطف من أهل بواديهم وأهل الريف والسواد أقرب حالاً من الذين يسكنون في البوادي ولهذا قال تعالى ﴿ الأعراب أشد كفراً ونفاقاً ﴾ الآية وقال قتادة في قوله من أهل القرى لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود وفي الحديث الأخر أن رجلاً من الأعراب أهدى لرسول الله على ناقة فلم يزل يعطيه ويزيد حتى رضي فقال رسول الله على لقد هممت أن لا اتهب هبه إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي انتهى من ابن كثير ٢ : ٤٩٦ راجع عون المعبود شرح سنن أبي داود على حديث أبي هريرة وشرح مسلم عون المعبود شرح سنن أبي داود على حديث أبي هريرة وشرح مسلم للنووي على حديث ابن عمر وانظر ما ذكر العلماء من وجه عدم قبول شهادة البدوي على صاحب القرية وحكمة النهي عن تسمية العشاء بالعتمة والمغرب بالعشاء. والله أعلم.

## سور التغابن الموضع الثاني والخمسون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٥٨٨ على قوله تعالى ﴿ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ﴾ الآية وفي الحديث المتفق عليه عجباً للمؤمن لا يقضي الله قضاء إلا كان خيراً إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن .أ.هـ.

أقول الحديث ليس متفقاً عليه وإنما رواه مسلم منفرداً به عن البخاري من حديث صهيب رضى الله عنه. والله أعلم.

## سورة الطلاق الموضع الثالث والخمسون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٦٠٦ على قوله تعالى في سورة الطلاق ﴿الله الذي خلق سبع سهاوات ومن الأرض مثلهن ﴾ الآية. والسموات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها وأبعادها ومساحاتها وكذلك الأراضي السبع فقد تكون أرضنا هذه التي نعرفها واحدة منهن والباقيات في علم الله وقد يكون معنى مثلهن أن هذه الأرض من جنس السموات فهي مثلهن في تركيبها أو خصائصها إلخ.

أقول الكلام عليه من وجوه .

الأول قوله السهاوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها جوابه ما قال في الدر المنثور أخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن مجاهد في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً قال سخر لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السهاء قال خلق الله الأرض ثار منها دخان فذلك قال خلق الله الأرض قبل السهاء فلها خلق الأرض ثار منها دخان فذلك قوله ثم استوى إلى السهاء فسواهن سبع سهاوات يقول خلق سبع سهاوات بعضهن فوق بعض وسبع أرضين بعضهن تحت بعض وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسهاء والصفات من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة

الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله عليه في قوله ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ﴾ قال إن الله كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً قبل الماء فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسما سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضاً فتقها واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين في الأحد والاثنين فخلق الأرض على حوت وهو الذي ذكره في قوله ﴿ن والقلم﴾ والحوت في الماء والماء على ظهر صفاة والصفاة على ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة في الريح وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الأرض فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت، فالجبال تفخر على الأرض فذلك قوله ﴿وجعل لها رواسي أن تميد بكم ﴾ وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يـومين في الثـالاثاء والأربعـاء، وذلك قوله ﴿إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض﴾ إلى قوله ﴿وبارك فيها، يقول أنبت شجرها وقدر فيها أقواتها يقول لأهلها في أربعة أيام ﴿سواء للسائلين﴾ يقول من سأل فهكذا الأمر ثم استوى إلى السهاء وهي دخان وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس ثم فتقها فجعلها سهاء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سهاوات في يومين في الخميس والجمعة، وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيـه خلق السهاوات والأرض أوحى في كل سماء أمرها، قال خلق في كل سماء خلقها من الملائكة، والخلق الذي فيها من البحار أو جبال الـبر، وما لا يعلم ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظاً من الشياطين، فلما فرغ من خلق ما أحب ﴿استوى على العرش﴾ ١: ٤٣.

الوجه الثاني قوله وأبعادها . قلت قد صح عن ابن مسعود رضي

الله عنه أن بين كل سهاء إلى سهاء مسيرة خمسهائة سنة وورد مرفوعاً من عدة طرق راجع آخر فتح المجيد وتوحيد ابن خزيمة والدر المنشور ١ : ٤٤ وأول مجموعة التوحيد وغيرها.

الوجه الثالث قوله ومساحاتها قلت صح عن ابن مسعود أن كثف كل سهاء خمسهائة عام إلخ الوجه الذي قبل هذا.

الوجه الرابع: قوله وكذلك الأراضي السبع فقد تكون أرضنا هذه التي نعرفها واحدة منهم أقول كأنه غير جازم بذلك وهذا خطأ وقلة معرفة بالقرآن والسنة وكلام العلماء فإن معنى الآية أن الله خلق سبع سموات وخلق مثلهن في العدد سبع أرضين وهذه الأرض التي نحن عليها واحدة منهن. قال ابن كثير في تفسيره وقوله تعالى ومن الأرض مثلهن أي سبعاً أيضا، كها ثبت في الصحيحين من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين، وفي صحيح البخاري خسف به إلى سبع أرضين وقد ذكرت طرقه وألفاظه وعزوه في البداية والنهاية عند ذكر خلق الأرض ولله الحمد والمنة ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة وأعرق في النزع وخالف القرآن والحديث بلا مستند إلخ كلامه رحمه الله تعالى.

الوجه الخامس قول وقد يكون معنى مثلهن في تركيبها وخصائصها أقول هذا لا دليل عليه والصحيح ما تقدم في الوجه الرابع كما في تفسير ابن جرير وابن الجوزي والبغوي والخازن والشوكاني وغيرهم وتقدم كلام ابن كثير والله أعلم.

## سور التحريم الموضع الرابع والخمسون بعدالمائة

قال في الجزء السادس ص ٣٦٢١ على قـوله تعـالى ﴿وضرب الله مثلًا للذين آمنوا امرأة فرعون﴾ الآية.

والمأثور كذلك عن امرأة فرعون أنها كانت مؤمنة في قصره ولعلها كانت آسيوية من بقايا المؤمنين بدين سهاوي قبل موسى وقد ورد في التاريخ أن أم «أمنحوتب الرابع» الذي وحد الآلهة في مصر ورمز للإله الواحد بقرص الشمس وسمى نفسه اخناتون كانت أسيوية على دين غير دين المصريين والله أعلم إن كانت هي المقصودة في هذه السورة أم أنها امرأة فرعون وهو غير أمنحوتب هذا الخ.

أقول هي امرأة فرعون بلا شك وكانت قد آمنت بموسى عليه السلام واسمها آسية بنت مزاحم قال ابن كثير عند هذه الآية وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم كما قال تعالى: ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة كال قتادة كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذا أحداً إلا بذنبه، ثم ذكر عن سلمان قال كانت امرأة فرعون تعذب في

الشمس فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة. وعن القاسم بن أبي بزة قال كانت امرأة فرعون تسأل من غلب فيقال غلب موسى وهارون فتقول آمنت برب موسى وهارون فأرسل إليها فرعون فقال انظروا أعظم صخرة تجدونها فإن مضت على قولها فألقوها عليهاوإن رجعت عن قولها فهي امرأي فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فابصرت بيتها في الجنة فمضت على قولها وانتزعت روحها وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح إلخ كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره والله أعلم.

# سورة تبارك الموضع الخامس والخمسون بعد المائة

قال في الجزء ٣٦٣٧/٦ على قوله تعالى: ﴿هـو الذي جعـلِ لكم الأرض ذلولًا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور﴾.

فالأرض هذه التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة هي دابة متحركة بـل رامحـة راكضة مهـطعة وهي في الـوقت ذاته ذلـول لا تلقي براكبهـا عن ظهرها ولا تتعثر خطاها ولا تخضه وتهزه وترهقه كالدابة غـير الذلـول ثم هي دابة حلوب مثلها هي ذلول.

إن هذه الدابة التي نركبها تدور حول نفسها بسرعة ألف ميل في الساعة ثم تدور مع هذا حول الشمس بسرعة حوالي خمسة وستين ألف ميل في الساعة ثم تركض هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها بمعدل عشرين ألف ميل في الساعة مبتعدة نحو بسرج الجبار في الساء ومع هذا الركض كله يبقى الإنسان على ظهرها آمناً مستريحاً مطمئناً معافى لا تتمزق أوصاله ولا تتناثر أشلاؤه، بل لا يسرتج مخه ولا يدوخ، ولا يقع مرة عن ظهر هذه الدابة الذلول وهذه الحركات الثلاث لها حكمة، وقد عرفنا أثر اثنتين منها في حياة هذا الإنسان بل في الحياة كلها على ظهر هذه الأرض، فدورة الأرض حول نفسها هي التي ينشأ عنها الليل والنهار ولو كان الليل سرمداً لجمدت الحياة كلها من البرد ولو كان

النهار سرمداً لاحترقت الحياة كلها من الحر ودورتها حول الشمس هي التي تنشأ عنها الفصول إلخ كلامه.

#### الكلام على هذا من وجوه

الوجه الأول قوله فالأرض التي نراها ثابتة هي دابة متحركة أقول هذا القول باطل. قال في الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة إن أصله مأخوذ عن فيثاغورس اليونان وهو قول باطل معلوم البطلان عند من نور الله قلبه بنور العلم والإيمان والأدلة على بطلانه كثيرة جداً ثم سناق الأدلة على جريان الشمس ثم قال: فصل في ذكر الأدلة على ثبات الأرض واستقرارها فأما الأدلة من القرآن ففي عدة آيات.

الآية الأولى قوله تعالى ﴿إِن الله يمسك السهاوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده إنه كان حلياً غفوراً ﴾. وهذه الآية من أوضح الأدلة على ثبات الأرض واستقرارها ولو كانت تجري وتدور على الشمس كها زعم أهل الهيئة لكانت تزول من مكان إلى مكان وهذا خلاف نص الآية الكريمة.

الآية الثانية قوله تعالى ﴿ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ﴾ قال البغوي قال ابن مسعود رضي الله عنه قامتا على غير عمد بأمره وقال ابن كثير على قوله تعالى ﴿ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ﴾ كقوله تعالى: ﴿ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ﴾ وقوله: ﴿ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ﴾ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال: والذي تقوم السماء والأرض بأمره أي هي قائمة بأمره لها وتسخيره إياها.

وقال ابن منظور في لسان العرب ويجىء القيام بمعنى الوقوف والثبات يقال للماضي قف لي، أي تجبس مكانك حتى آتيك، وكذلك قم لي بمعنى قف لي، وعليه فسروا قوله سبحانه وإذا أظلم عليهم قاموا قال أهل اللغة والتفسير قاموا هنا بمعنى وقفوا وثبتوا في مكانهم غير متقدمين ولا متأخرين.

إلى أن قال ومنه قوله تعالى: ﴿ ومن آياته أن تقوم السهاء والأرض بأمره ﴾ فمعناه الوقوف والثبات وعدم الحركة والدوران والله أعلم الآية الثالث قوله تعالى في سورة المؤمن: ﴿ الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسهاء بناء ﴾ الآية قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي جعلها لكم مستقراً بساطاً مهاداً تعبثون عليها وتتصرفون فيها وتمشون في مناكبها وأرساها بالجبال لئلا تميد بكم والسهاء بناء أي سقفاً للعالم محفوظاً.

الآية الرابعة قوله تعالى في سورة النمل ﴿أُم من جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي ﴾ الآية قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول أم من جعل الأرض قراراً أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها وترجف بهم فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطاً ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك كها قال تعالى في الآية الأخرى ﴿الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسهاء بناء ﴾ وقال البغوي قراراً لا تميد بأهلها قلت والقرار معناه في لغة العرب الثبات والسكون قال في القاموس وشرحه قرّ بالمكان يقر بالكسر والفتح قراراً وقراً وتقره ثبت وسكن فهو قار كاستقر وتقار هو مستقر انتهى ، ثم قال ابن كثير على قوله تعالى وجعل لها رواسي أي جبالا شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد بكم .

وقال القرطبي على قوله تعالى ﴿وجعل لها رواسي﴾ يعني جبالاً ثوابت تمسكها وتمنعها من الحركة.

الآية الخامسة قوله تعالى في سورة النحل ﴿وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون﴾.

الآية السادسة قول تعالى في سورة الأنبياء ﴿وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم﴾ الآية.

الآية السابعة قول تعالى في سورة لقهان ﴿خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ﴾ الآية وفي كل من هذه الآيات دليل على استقرار الأرض وسكونها.

قال الراغب الأصفهاني الميد اضطراب الشيء العظيم كاضطراب الأرض قال أن تميد بكم.

وقال ابن الجوزي في تفسير سورة النحل قوله تعالى: ﴿وألقى في الأرض رواسي﴾ أي نصب فيها جبالاً ثوابت أن تميد لئلا تميد وقال الزجاج كراهة أن تميد يقال ماد الرجل يميد ميداً إذا أدير به وقال ابن قتيبة الميد الحركة والميل يقال فلان يميد في مشيته أي يتكفأ. وقال البغوي قوله تعالى: ﴿وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم﴾ أي لئلا تميد بكم أي تتحرك وتميل والميد هو الاضطراب والتكفؤ ومنه قيل للدوار الذي يعتري راكب البحر ميد، قال وهب: لما خلق الله الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة أن هذه غير مقرة أحداً على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال فلم تدر الملائكة مم خلقت الجبال.

قلت وقد روى عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن نحوه

وروى سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد نحو ذلك أيضاً وروى ابن جرير عن على رضي الله عنه قال لما خلق الله الأرض قمصت وقالت تخلق علي آدم وذريته يلقون علي نتنهم ويعملون علي بالخطايا فأرساها الله بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون وكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحر يختلج لحمه ويشهد لهذه الآثار ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي الله قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت الحديث.

وقال ابن كثير في تفسيره سورة النحل ذكر تعالى الأرض وما ألقى فيها من الرواسي الشامخات والجبال الراسيات لتقر الأرض ولا تميد أي تضطرب بما عليها من الحيوانات فلا يهنأ لهم عيش لسبب ذلك.

وقال أيضا في تفسير سورة الأنبياء قوله: ﴿وجعلنا في الأرضُ رواسي﴾ أي جبالاً، أرسى الأرض بها، وقررها وثقلها لئلا تميد بالناس أي تضطرب وتتحرك فلا يحصل لهم قرار عليها.

وقال أيضا في تفسير سورة لقان على قوله تعالى: ﴿وأَلَقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي﴾ يعني الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء ولهذا قال أن تميد بكم أي لئلا تميد بكم وقال القرطبي في تفسير سورة الأنبياء وقوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أي جبالاً ثوابت أن تميد بهم أي لئلا تميد بهم ولا تتحرك ليتم القرار عليها قاله الكوفيون وقال البصريون المعنى كراهية أن تميد والميد التحرك والدوران يقال ماد رأسه أي دار.

وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: ﴿وجعلنا في الأرض رواسي

أن تميد بهم الميد التحرك والدوران أي لئلا تتحرك وتدور بهم. الآية الثامنة قوله تعالى في سورة الرعد ﴿وهـو الذي مـد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا الآية قال ابن كثير أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض وأرساها بجبال راسيات شامخات.

وقال البغوي عند قوله تعالى: ﴿وجعل فيها رواسي﴾ جبالًا ثابتة واحدتها راسية.

وقال القرطبي عند قوله تعالى وجعل فيها رواسي أي جبالاً ثوابت واحدها راسية لأن الأرض ترسو بها أي تثبت والإرساء الثبوت

الآية التاسعة قوله تعالى في سورة الحجر ﴿والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي﴾ الآية قال البغوي على قوله تعالى ﴿والأرض مددناها﴾ بسطناها على وجه الماء وألقينا فيها رواسي جبالاً ثوابت وقد كانت الأرض تميد إلى أن أرساها الله بالجبال. الآية العاشرة قوله تعالى في سورة فصلت ﴿وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها﴾ الآية قال البغوي وجعل فيها أي في الأرض رواسي جبالاً ثوابت قال القرطبي واحدها راسية لأن الأرض ترسو بها أي تثبت والإرساء الثبوت.

الآية الحادية عشرة قوله تعالى في سورة ق، ﴿والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ﴾ الآية قال البغوي على قوله ﴿والأرض مددناها ﴾ بسطناها على وجه الماء ﴿وألقينا فيها رواسي ﴾ جبالاً شوامخ .

وقال ابن كثير على قوله ﴿والأرض مدناها﴾ أي وسعناها وفرشناها وألقينا فيها رواسي وهي الجبال لئلا تميد بأهلها وتضطرب فإنها مقرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها.

الآية الثانية عشرة قول تعالى في سورة المرسلات: ﴿ أَلَّمُ نَجْعُلُ الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء مراتاً ﴾ قال ابن كثير على قولـ تعالى وجعلنـا فيها رواسي شـامخات يعني الجبال رسي بها الأرض لئلا تميد وتضطرب. الآية الشالثة عشرة قوله تعالى في سورة النازعات: ﴿والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم \* قال ابن كثير على قوله ﴿والجبال أرساها﴾ أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها وهو الحكيم العليم وقوله ﴿متاعا لكم ولأنعامكم ﴾ أي دحا الأرض فأنبع عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارها وأنبت زورعها وأشجارها وثهارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها كل ذلك متاعاً لحلقه ولما يحتاجون إليـه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الـدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. الآية الرابعة عشرة قوله تعالى في سورة النبأ: ﴿ أَلَمْ نَجُعُلُ الْأَرْضُ مَهَاداً وَالْجِبَالُ أُوتِنَاداً ﴾ أي ممهدة للخلائق ذلولا لهم قارة ساكنة ثابتة ﴿والجبال أوتاداً ﴾ أي جعلها أوتاداً أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها.

قال القرطبي على قوله ﴿والجبال أوتاداً ﴾ أي لتسكن ولا تتكفأ بأهلها. وقال ابن منظور في لسان العرب أوتاد الأرض الجبال لأنهاتشتها.

الآية الخامسة عشر قوله تعالى في سورة الزخرف ﴿الذي جعل لكم لأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون ﴿ قال ابن كثير على قوله الذي جُعل لكم الأرض مهداً أي فراشاً قراراً ثابتة تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتتصرفون مع أنها مخلوقة على تيار الماء لكنه

أرساها بالجبال لئلا تميد هكذا ولا هكذا.

الآية السادسة عشرة قوله تعالى في سورة الذاريات ﴿والأرض فرشناها فنعم الماهدون، قال ابن كثير أي جعلناها فراشاً للمخلوقات فنعم الماهدون أي وجعلناها مهداً لأهلها وقال في البداية والنهاية وقوله الأرض فرشناها أي بسطناها وجعلناها مهداً أي قارة ساكنة غير مضطربة ولا مائدة بكم، وقال البغوي على قوله والأرض فرشداها بسطناها ومهدناها لكم فنعم الماهدون الباسطون، وقال ابن عباس رضى الله عنهما نعم ما وطأت لعبادي. الآية السابعة عشرة قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعبدوا ربكم الَّذِي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسهاء بناء ﴾ الآية قال ابن كثير رحمه الله تعالى شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيتــه بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشاً أي مهداً كالفراش مقررة موطأة مثبته بالرواسي الشامخات والسماء بناء وهو السقف قال ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى ﴿ الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسهاء بناءً)وهو السقف قبال ومن أشبه آيية بهذه الآية قوله تعالى ﴿الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم ﴾ الآية قال ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك المحدار وساكنيها، ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قلت وقد استدل الرازي بهذه الآية على سكون الأرض وثباتها وسيأتي كلامه مع الأدلة العقلية على ثبات الأرض إن شاء الله تعالى الآية الثامنة عشرة قوله تعالى في سورة نوح ﴿والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلًا فجاجاً ﴾ قال البغوي على قوله ﴿والله جعل لكم الأرض بساطاً ﴾ فرشها وبسطها لكم وقال ابن كثير أي بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً أي خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها. الآية التاسعة عشرة قوله تعالى في سورة الملك ﴿هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ﴾.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب بمأ جعل فيها من الجبال.

وقال القرطبي في تفسيره وقيل أي ثبتها بالجبال لئلا تزول بأهلها ولو كانت تتكفأ متهايلة لما كانت منقادة لنا.

قلت قد زعم أهل الهيئة الجديدة ومن يقلدهم ويحذو حذوهم من المسلمين أن الأرض تسير في الثانية أكثر من ثلاثين كيلو متر وأنها تقطع في اليوم الواحد أكثر من خمسائة ألف فرسخ ولو كان الأمر على ما زعموه من سير الأرض بهذه السرعة الهائلة لما كانت ذلولا للخلائق ولا فراشاً ولا مهدا، ولمااستقر على ظهرها شيء من البناء والشجر فضلا عن الحيوانات وذلك لشدة مخرها للهواء وبشدة صدم الهواء لوجهها واعتبر ذلك بالطائرة النفاثة التي لا تبلغ في سرعة سيرها عشر عشر العشر مما زعموه في سرعة سير الأرض هل يقول عاقل أنه يمكن أن يستقر حيوان على ظهر الطائرة النفاثة وهي سائرة كلا لا يقول ذلك عاقل أبداً وإذا كان استقرار الحيوانات على ظهر الطائرة في حال سيرها مستحيلاً فكذلك الاستقرار على ظهر الأرض لو كانت تسير بالسرعة مستحيلاً فكذلك الاستقرار على ظهر الأرض لو كانت تسير بالسرعة

الهائلة التي زعموها بطريق الأولى ولما كانت الأرض ذلولا للخلائق وفرشاً ومهداً لهم دل ذلك على أنها ثابتة ساكنة فهذه الآية والآيات الخمس قبلها من أوضح الأدلة على سكون الأرض وثباتها.

الآية العشرون قول تعالى في سورة الملك ﴿أَمْنَتُم مَن في السماء أَن يُخسف بِكُم الأَرْض فَإِذَا هِي تمور ﴾ قال ابن كثير أي تذهب وتجيء وتضطرب وقال البغوي قال الحسن تتحرك بأهلها وقيل تهوي بهم وقال الراغب الأصفهاني: المور الجريان السريع يقال مار يمور مورا. قال يوم تمور السماء موراً ومار الدم على وجهه والمور التراب المتردد بالريح وناقة تمور في سيرها فهي موارة.

وقال الجوهري والهروي وغيرهما من أئمة اللغة مار الشيء يمور موراً إذا جاء وذهب.

وقال ابن الأثير وفي حديث قس ونجوم تمور أي تذهب وتجيء قلت والمعنى في قوله تعالى ﴿يوم تمور ﴾ كالمعنى في قوله تعالى ﴿يوم تمور السياء موراً ﴾ قال مجاهد في تفسير هذه الآية تدور دوراً وقال الضحاك استدارتها وتحركها لأمر الله وموج بعضها في بعض، قال ابن كثير وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة قال وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت الأعشى فقال:

كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل

قلت ومثل ذلك قول كعب بن زهير في الربح:

عفته رياح الصيف بعدي بمورها وأبرته الجوزاء بالوبل والديم وقال البغوي في تفسيره (يوم تمور السماء موراً) أي تدور كدوران الرحى وتتكفأ بأهلها تكفؤ السفينة قال قتادة تتحرك وقال عطاء

الخراساني تختلف أجزؤها بعضها في بعض وقيل تضطرب والمور يجمع هذه المعاني فهو في اللغة الذهاب والمجيء والتردد والدوران والاضطراب انتهى.

إذاعلم هذا فآية سورة الملك دالة على أن الأرض قارة ساكنة لا تدور فتذهب وتجيء ولهذا امتن الله تبارك وتعالى على عباده بتذليلها لهم وحذرهم من عقوبته بأن يخسف بهم الأرض ويجعلها تمور بهم ولوكان الأمر على ما يزعمه أهل الهيئة الجديدة ومن يقلدهم من العصريين لكانت الأرض تمور دائماً كما تمور النجوم والسحاب والريح ولم يبق للتخويف بمورها فائدة.

الآية الحادية والعشرون قوله تعالى ﴿ويمسك السهاء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم﴾

الآية الثانية والعشرون قوله ﴿أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء ﴾ الكسف القطع .

الآية الثالثة والعشرون قوله تعالى إخباراً من مشركي قريش أنهم قالوا ﴿أُو تسقط السهاء كما زعمت علينا كسفاً ﴾.

الآية الرابعة والعشرون قوله تعالى إخباراً عن قوم شعيب أنهم قالوا ﴿فاسقط علينا كسفاً من السهاء إن كنت من الصادقين﴾.

الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى: ﴿وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ﴾ ووجه الاستدلال بهذه الآيات الخمس على استقرار الأرض

وسكونها أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض مركزا للأثقال ومستقراً لما ينزل من السهاء فلو سقطت السهاء لوقعت على الأرض ولو سقط منها شيء لم يستقر إلا في الأرض ولو كانت الأرض تجري وتدور على الشمس كها زعمه أهل الهيئة الجديدة لكانت الشمس هي المركز والمستقر للأثقال وهذا تكذيب للقرآن.

وقد قال الله تعالى ﴿إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ﴾.

وقال تعالى ﴿إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت.

قال البغوي وغيره في قوله تعالى ﴿وإذا النجوم انكدرت﴾ أي تناثرت من السياء وتساقطت على الأرض كما قال تعالى: ﴿وإذا الكواكب انتثرت﴾.

وروى ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله ريحاً دبوراً فيضرمها ناراً».

وكذا ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنها قال ابن كثير وكذا قال عامر الشعبي قلت ويشهد لهذا الأثر ما رواه البخاري في صحيحه حدثنا مسدد حدثنا عبدالعزيز بن المختار حدثنا عبدالله الداناج قال حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة.

ورواه البزار عن إبراهيم بن زياد البغدادي عن يونس بن محمد عن عبدالعزيز بن المختار عن عبدالله الداناج قال سمعت أبا سلمة بن

عبدالرحمن زمن خالد بن عبدالله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس إليه فحدث قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامة فقال الحسن وما ذنبها فقال أحدثك عن رسول الله على وتقول وما ذنبها إسناده صحيح على شرط مسلم.

وروى الحافط أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ الشمس والقمر ثوران عقيران في النار قال الهيثمي فيه ضعفاء قد وثقوا.

قلت وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يشهد له ويقويه.

وروى ابن أبي حاتم عن الشعبي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنها يقول وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وجهنم هو هذا البحر الأخضر تنتشر الكواكب فيه وتكور فيه الشمس والقمر ثم يوقد فيكون هو جهنم وروى الإمام أحمد وابن جرير والحاكم في مستدركه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال رسول الله على البحر هو جهنم قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي في تلخيصه وفي الآيات من سوري التكوير والانفطار مع هذه الأحاديث دليل على أن الأرض هي المركز والمستقر للأثقال وذلك يدل على سكونها وثباتها كها تقدم تقريره وفيها رد على أهل الهيئة الجديدة القائلين بحركة الأرض ودورانها وعلى من يقلدهم ويحذو حذوهم من المسلمين.

#### فصل

وأما الأحاديث الدالة على استقرار الأرض وسكونها، فالأول منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال «لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت» الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي .

وهذا الحديث نص في استقرار الأرض وسكونها.

الحديث الثاني عن صفوان بن عسال المرادي أن النبي على «ذكر باباً من قبل المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاماً خلقه الله يوم خلق السهاوات والأرض مفتوحاً يعني للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الإمام أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح.

وفي رواية لهما إن الله عز وجل جعل بالمغرب باباً عرضه مسيرة سبعين عاماً للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله تبارك وتعالى ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها ﴾ الآية قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

وقد رواه ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح ولفظه إن من قبل مغرب الشمس باباً مفتوحاً عرضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحاً للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه فإذا طلعت من نحوه لم ينفع

نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً.

وهذا الحديث الصحيح من أقوى الأدلة على أن الأرض قارة ساكنة لا تدور ولا تفارق موضعها أبداً وهذا مستفاد من النص على أن باب التوبة ثابت في ناحية المغرب لا يزايله ولا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله ولو كان الأمر على ما يزعمه أهل الهيئة الجديدة لكانت وجهة ذلك الباب تختلف بحسب دوران الأرض وسيرها على حد زعمهم الكاذب وهذا إبطال للنص بغير دليل شرعي بل بمجرد الظنون الكاذبة والتوهمات الخاطئة.

الحديث الثالث قال أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي في أخبار مكة حدثني جدي عن سعيد بن سالم قال أخبرني ابن جريج عن صفوان بن سليم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنها قال رسول الله عليه البيت الذي في السماء يقال له الضراح وهو مثل بناء هذا البيت الحرام ولو سقط سقط عليه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه أبداً.

ورواه الطبراني فقال أنبأنا الحسن بن علوية القطان حدثنا ابن إسهاعيل بن عيسى العطار حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة حدثنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنها قال وسول الله على البيت المعمور في السهاء يقال له الضراح وهو على مثل البيت الحرام بحياله لو سقط لسقط عليه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يرونه قط وإن له في السهاء حرمة على قدر حرمة مكة يعني في الأرض.

قال ابن كثير وهكذا قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة

والربيع بن أنس والسدي وغير واحد.

وقال قتادة ذكر لنا أن رسول الله على قال يوماً لأصحابه هل تدرون ما البيت المعمور قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنه مسجد في السهاء بحيال الكعبة لو خر لخر عليها يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم.

وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريـرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال في السهاء السابعة بيت يقال له المعمور بحيال الكعبة.

وقال ابن جرير حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سهاك بن حرب عن خالد بن عرعرة أن رجلًا قال لعلي رضي الله عنه ما البيت قال بيت في السهاء يقال له الضراح وهو بحيال الكعبة من فوقها حرمته في السهاء كحرمة البيت في الأرض يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبداً.

ثم رواه ابن جرير من حديث علي بن ربيعة وأبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علياً رضي الله عنه عن البيت المعمور قال مسجد في الساء يقال له الضراح يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبداً.

ورواه أبو الوليد الأزرقي في أخبار مكة فقال حدثني جدي قال حدثني سفيان بن عيينه عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال سأل ابن الكواء علياً رضي الله عنه ما البيت المعمور قال هو الضراح وهو حذاء هذا البيت وهو في السهاء السادسة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه أبداً وقال أيضاً حدثني أبو محمد قال حدثنا أبو عبيدالله

سعيد بن عبدالرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة بنحوه إلا أنه قال في السماء السابعة وقال لا يعودون إليه أبداً إلى يوم القيامة.

وقال أيضاً حدثني جدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج عن وهب بن منبه أنه وجد في التوراة بيتاً في السهاء بحيال الكعبة فوق قبتها اسمه الضراح وهو البيت المعمور يرده كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبداً وقال الجوهري الضراح بالضم بيت في السهاء وهو البيت المعمور عن ابن عباس، وقال ابن الأثير الضراح بيت في السهاء حيال الكعبة، ويروي الضريح وهو البيت المعمور من المضارحة وهي المقابلة والمضارعة وقد جاء ذكره في حديث علي ومجاهد ومن رواه بالصاد فقد صحف.

وقال ابن منظور في لسان العرب الضراح بالضم بيت في الساء مقابل الكعبة في الأرض قيل هو البيت المعمور عن ابن عباس وفي الحديث الضراح بيت في الساء حيال الكعبة ويروى الضريح وهو البيت المعمور من المضارحة وهي المقابلة والمضارعة وقد جاء ذكره في حديث على ومجاهد.

وقال صاحب القاموس الضراح كغراب البيت المعمور في السماء الرابعة انتهى .

وقوله في السماء الرابعة غلط إما منه أو ممن دونه من النساخ أو الطابعين لأنه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن البيت المعمور في السماء السابعة والله أعلم.

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنها وما ذكرنا معه من الآثار

المتعاضدة دليل على استقرار الأرض وسكونها وهذا مستفاد من النص على أن الكعبة بحيال البيت المعمور في السماء، وأن البيت المعمور لو سقط لسقط على الكعبة.

ولو كان الأمر على ما يزعمه أهل الهيئة الجديدة لما كان البيت المعمور بحيال الكعبة ولو خرلم يخر عليها بل يخر على الشمس لأنها هي المستقرة والمركز الذي تدور عليه الأفلاك على حد زعمهم الكاذب ويلزم على هذا تكذيب الآثار المذكورة ههنا بغير مستند صحيح.

الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنها عن رسول الله على قال إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السهاوات والأرض وصاغه يوم ضاغ السهاوات والأرض وصاغه السهاوات والأرض وصاغ الشمس والقمر وما حياله من السهاح بم وأنه لم يحل لأحد قبلي وإنما أحل لي ساعة من نهار ثم عاد كها كان رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية من طريقه ولبعضه شواهد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس وأبي هريسرة وأبي شريح الخزاعي رضي الله عنهم.

وفيه دليل على استقرار الأرض وسكونها وهذا مستفاد من النص على تحريم ما حيال حرم مكة من السماء ولو كانت الأرض تدور كما يزعمه أهل الهيئة الجديدة لما كان حرم السماء بحيال حرم الأرض في كل وقت بل يكون بحياله تارة وبحيال غيره تارات وهذا تكذيب للحديث بلا برهان الحديث الخامس عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها قبال قال رسول الله عنها لوأن رصاص مشل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير والبيهقي وقال

الترمذي هذا هذا حديث إسناده حسن صحيح.

ووجه الإستدلال بهذا الحديث على استقرار الأرض وثباتها أن الله تعالى جعل الأرض مركزاً للأثقال ومستقراً لما ينزل من السهاء ولوكانت الأرض تجري وتدور على الشمس كها زعمه أهل الهيئة الجديدة لكانت الشمس هي المركز والمستقر للأثقال وهذا تكذيب لهذا الحديث الصحيح.

وفي الحديث دليل آخر على استقرار الأرض وثباتها وذلك مستفاد من النص على أن بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة والنص شامل لـوجه الأرض من جميع الجهات لأن النبي ﷺ أطلق ولم يخص جهة منها دون الجهة الأخرى فدل عموم النص على أن المسافة بي السماء والأرض خمسمائة سنة من كل جهة وقد قرر الإمام أبو الحسين بن المنادي أن بعد ما بين السهاء والأرض من جميع الجهات بقدر واحد ووافقه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية وغيره على ذلك وفي حديث عبدالله بن عمرو الذي ذكرنا دليل لما قالوه إلى أن قال الحديث السادس عن أبي هريرة رضى الله عنه قال بينها نبيّ الله ﷺ جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبى الله ﷺ: هل تدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم، قال: هذا العنان هذه روايا الأرض يسوقه الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه، ثم قال: هل تدرون ما فوقكم قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف ثم قال هل تدورن كم بينكم وبينها قالوا الله ورسوله أعلم، قال: بينكم وبينها خمسائة، ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن فوق ذلك سمائين ما بينهما مسيرة خمسمائة عام حتى عد سبع سماوات ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض، ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال: فإن فوق ذلك العرش وبين السماء بعد ما بين السمائين الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن أبي حاتم والبزار وقال الترمذي هذا حديث غريب.

الرقيع السياء، قال ابن الأثير فيه أنه قال لسعد بن معاذ حين حكم في بني قريظة لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة يعني سبع سياوات وكل سياء يقال لها رقيع والجمع أرقعة وقيل الرقيع اسم سياء الدنيا فأعطى كل سياء اسمها انتهى.

الحديث السابع عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال ما بين كل سهاء إلى سهاء مسيرة خمسهائة عام وما بين السهاء والأرض مسيرة خمسهائة عام وما بين السهاء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسهائة عام وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسهائة عام والعرش على الماء والله على العرش ويعلم أعهالكم رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد بإسناد صحيح على شرط مسلم.

ورواه أيضاً من وجه آخر ولفظه ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وبصر كل سماء خمسمائة، يعني غلظها وذكر بقيته بنحوه وقد رواه الطبراني في الكبير بنحو الرواية قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح، وهذا الحديث له حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من قبل الرأى وإنما يقال عن توقيف.

الحديث الثامن عن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه قال كنا جلوساً مع رسول الله عليه بالبطحاء فمرت سحابة فقال رسول الله عليه أتدرون ما هذا؟ قال قلنا السحاب، قال والمزن قلنا والمزن قال والعنان

قال فسكتنا فقال هل تدرون كم بين السهاء والأرض قال قلنا الله ورسوله أعلم قال بينها مسيرة خمسائة سنة ومن كل سهاء إلى سهاء مسيرة خمسائة، وفوق السهاء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السهاء والأرض ثم فوق ذلك ثهانية أو عال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السهاء والأرض والله تبارك وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه من أعهال بني آدم شيء رواه الإمام أحمد والبغوي بهذا اللفظ.

وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في كتاب التوحيد والحاكم في مستدركه عن العباس رضي الله عنه قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله على فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال والمزن قالوا والمزن قال والعنان قالوا والمزن قال البعد ما ين السهاء والأرض قالوا لا ندري قال إن بعد ما بينها إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السهاء فوقها كذلك حتى عد سبع سموات ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سهاء إلى سهاء ثم فوق ذلك ثهانية أوعال بين أسفله وإعلاه مثل ما بين سهاء إلى سهاء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وإعلاه مثل ما بين سهاء إلى سهاء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك هذا لفظ أبي داود ونحوه رواية الترمذي وابن ماجة ورواية ابن خزيمة والحاكم مختصرة وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب.

وهذه الرواية مخالفة لرواية الإمام والبغوي وما قبلها من حديث عبدالله بن عمرو وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم وما سيأتي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في مقدار المسافة بين السهاء والأرض وقد

جمع بين الروايتين غير واحد من العلهاء منهم ابن خزيمة في كتاب التوحيد وابن القيم في تهذيب السنن والذهبي.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما اختلاف مقدار المسافة في حديثي العباس وأبي هريرة رضي الله عنها فهو مما يشهد بتصديق كل منهما للآخر فإن المسافة يختلف تقديرها بحسب اختلاف السير الواقع فيها فسير البريد مشلاً يقطع بقدر سير ركاب الإبل سبع مرات وحذا معلوم بالواقع فها تسيره الإبل سيراً قاصداً في عشرين يوماً يقطع البريد في ثلاثة فحيث قدر النبي على بالسبعين أراد به السير السريع سير البريد وحيث قدر بالخمسائة أراد به السير الذي يعرفونه سير الإبل والركاب فكل منهما يصدق الآخر ويشهد بصحته ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.

وقال الذهبي لا منافة بينهما لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير القافلة مثلاً ونيف وسبعون سنة على سير البريد لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر عشرون يوماً باعتبار سير العادة وثلاثة أيام باعتبار سير البريد انتهى.

الحديث التاسع عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي على في قوله تعالى (وفرش مرفوعة) قال ارتفاعها كها بين السهاء والأرض ومسيرة ما بينهها خمسهائة عام رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وأين أبي حاتم وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب.

وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه والأحاديث الثلاثة قبله دليل على استقرار الأرض وثباتها وقد تقدم إيضاح ذلك في الكلام على حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنها وهو الحديث الخامس فليراجع

الحديث العاشر عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها قال قال رسول الله على إن الشمس تدنويوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن الحديث رواه البخاري.

الحديث الحادي عشر عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله على يقول تدني الشمس يوم القيامة من الحلق حتى تكون منهم كمقدار ميل الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح.

الحديث الثاني عشر عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله على قال تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني قال الهيشمي: ورجال أحمد رجال الصحيح غير القاسم بن عبدالرحمن وقد وثقه غير واحد.

الحديث الثالث عشر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله على يقول تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستذركه وقال الهيثمي إسناد الطبراني جيد.

الحديث الرابع عشر عن المقدام رضي الله عنه أن رسول الله على قال تدنو الشمس يوم القيامة حتى تكون من الناس قدر ميل ويزاد في حرها الحديث رواه الطبراني.

الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس الحديث رواه الإمام أحمد

والشيخان والترمذي.

الحديث السادس عشر عن سلمان رضي الله عنه قال تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم الناس الحديث رواه الطبراني قال المنذري وإسناده صحيح وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح قلت وله حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي وإنما يقال عن توقيف هذه الأحاديث السبعة وإن كانت من أخبار يوم القيامة ففيها دليل على أن الأرض قارة ثابتة لا تفارق موضعها ولوكانت الشمس هي القارة لكانت الأرض هي التي تدنى منها وهذا خلاف نصوص هذه الأحاديث والله أعلم.

فهذا ما يسره الله تعالى من الآيات والأحاديث الدالة على أن الشمس تسير وتدور على الأرض وأن الأرض قارة ثابتة بخلاف ما يزعمه أهل الهيئة الجديدة من أن الشمس قارة ثابتة وأن الأرض تدور عليها وحقيقة قولهم تكذيب الآيات والأحاديث التي ذكرنا واطراحها بالكلية وذلك هو الضلال البعيد وقد قال الله تعالى ﴿ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ، وقول أهل الهيئة الجديدة في الشمس والأرض دائر بين افتراء الكذب والتكذب بالحق .

#### فصل

## في ذكر الإجماع على وقوف الأرض وسكونها

ذكر الشيخ عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفراييني التميمي وكان في آخر القرن الرابع من الهجرة وأول القرن الخامس في آخر كتابه الفرق بين الفرق جملة مما أجمع عليه أهل السنة قال فيها. وأجمعوا على وقوف الأرض وسكونها وأن حركتها إنما تكون بعارض يعرض لها من زلزلة ونحوها خلاف قول من زعم من الدهرية أن الأرض تهوي أبداً لأن الخفيف لا يلحق ما هو أثقل منه في انحداره. وأجمعوا على أن الأرض متناهية الأطراف من الجهات كلها وكذلك السهاء متناهية قول من زعم من الدهرية أنه لا نهاية للأرض من أسفل ولا من اليمين واليسار ولا من خلف ولا من أمام إنما نهايتها من الجهة التي تلاقي الهواء من فوقها.

وزعموا أن السهاء أيضاً متناهية من تحتها ولا نهاية لها من خمس جهات سوى جهة السفل وبطلان قولهم ظاهر من جهة عود الشمس إلى مشرقها كل يوم وقطعها جرم السهاء وما فوق الأرض في يوم وليلة ولا يصح قطع ما لا نهاية من المسافة في الأمكنة في زمان متناه انتهى وقال القرطبي في تفسيره عند قول الله تعالى في سورة الرعد ﴿وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً للآية ما نصه.

والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف الأرض وسكونها ومدها وأن حركتها إنما تكون في العادة بىزلزلة تصيبها انتهى، وهذا صريح في حكاية الإجماع من المسلمين وأهل الكتاب على ثبات الأرض واستقرارها.

وقد قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة أن الأرض واقفة ساكنة وقرر ذلك غيره من أكابر العلماء ولا أعلم عن أحد من سلف الأمة وأئمتها خلافاً في ذلك وإنما خالف في ذلك أهل الهيئة الجديدة من فلاسفة الأفرنج مثل كوبرنيك البولوني وهرشل الانكليزي وأتباعهما ومن نحا نحوهم من العصريين فهؤلاء هم المخالفون في ثبوت الأرض واستقرارها من المتأخرين وأما المخالفون في ذلك من المتقدمين فهم المدهرية وفيثاغورس وأتباعه من اليونان ولا عبرة بخلاف هؤلاء الذين أشرنا إليهم من المتقدمين والمتأخرين ولا ينبغي للمسلم أن يغتر بأقوال أعداء الله ولا يصغي إلى تخرصاتهم وظنولهم الكاذبة ولا يعتقد بأقوالم الفاسدة وتوهماتهم الخاطئة. ولا ينبغي أن يصغي إلى أقوال الذين يقلدونهم ويحذون حذوهم من المسلمين.

#### فصل

### في ذكر أدلة عقلية على ثبات الأرض واستقرارها.

من ذلك ما هو شاهد من سير السحاب المسخر بين السهاء والأرض فإنا نراه عندنا في البلاد النجدية في فصلى الشتاء والربيع وأكثر فصل الخريف يأتي في الغالب من المغرب ويذهب نحو المشرق وفي بعض الأحيان من جهة الشال ويذهب نحو الجنوب ويأتي أيضاً من جهة الجنوب ويلذهب نحو الشهال، وربما أي من ناحية المشرق وذهب نحو المغرب وفي فصل الصيف وهو الذي تسميه العامة القيظ ليس لـه اتجاه معتاد بل يأتي من المشرق ومن المغرب ومن الجنوب ومن الشمال وفي نواحي الحجاز يأتي في الغالب من جهة القطب الجنوبي ويذهب نحو القطب الشمالي وربما أتى من جهة المشرق وذهب نحو المغرب وبالعكس وربما أتى من جهة الجنوب وذهب نحو الشمال وبالعكس، وسيره من حميع الجهات متقارب لا يختلف بعضه عن بعض بالسرعة إلا بسبب ريح شديد تسوقه ولو كانت الأرض تسير كها يزعمه أهل الهيئة الجديدة لاختلف سير السحاب بسبب سير الأرض ولكان اتجاهه دائماً إلى جهة المغرب بعكس سير الأرض ولم يذهب إلى جهة المشرق أبداً لأنّ الأرض تفوته بسرعة سيرها فقد زعم المتأخرون من أهل الهيئة الجديدة أنها تسير في الثانية أكثر من ثلاثين كيلومتر وأنها تقطع في اليوم الواحد أكثر من خمسمائة ألف فرسخ ولما كان سير السحاب من جميع الجهات مقارباً بعضه بعضاً دل ذلك على أن الأرض قارة ساكنة.

ومن ذلك ما يسره الله تعالى في زماننا من وجود المراكب الجوية التي تخترق الهواء في جميع أرجاء الأرض فإن سيرها من المشرق إلى المغرب مثل سيرها من المغرب إلى المشرق وكذلك سيرها من الجنوب إلى الشال مثل سيرها من الشال إلى الجنوب كل ذلك لا يختلف ولو كان الأمر على ما يزعمه أهل الهيئة الجديدة لكان من في المشرق إذا أراد المغرب رفع طائرته في الهواء ثم أمسكها وقتاً يسيراً حتى تصل إليه أقطار المغرب فينزل فيها وأما من في المغرب فلا يمكنه أن يسير إلى المشرق في مركب جوي أبداً لأنه إذا رفع طائرته عن الأرض فاتته الأرض بسرعة سيرها هذاعلى حد زعمهم وكذلك الذين في الجنوب والشال لابد أن تفوتهم الأرض بسرعة سيرها الأرض بسرعة سيرها المؤرث المراحة عن الأرض بسرعة سيرها المؤرث المراحة المؤرث المراحة المؤرث المراحة المؤرث المؤرث

ولما كانت هذه التقديرات منتفية وكان السير الجوي من الأقطار المتباينة مقارباً بعضه دل ذلك على أن الأرض قارة ساكنة ومن ذلك ما هو مشاهد من نهوض الطير من أوكارها أو غيرها مما هي واقعة عليه وطيرانها في الهواء وذهابها يميناً وشمالاً ورجوعها إلى أوكارها أو غيرها من الأشجار والمواضع التي تقع عليها كثيراً وهذا يدل على ثبات الأرض واستقرارها ولو كانت تسير كما يزعمه أهل الهيئة الجديدة لما رجعت الطيور إلى أماكنها من الأرض لأن الأرض تفوتها بسرعة سيرها.

ومثل ذلك الطائرات فإنها تطير من المطارات وتذهب نحو المشرق والمغرب والجنوب والشهال وربما عرض لها عارض يمنعها من مواصلة السير إلى المواضع التي يقصدها أهلها فترجع إلى المواضع التي طارت منها بعد ما تنأى عنها بمسافة بعيدة وهذا يدل على ثبات الأرض واستقرارها ولو كانت الأرض تسير كها يزعمه أهل الهيئة الجديدة لما رجعت الطائرات إلى مطاراتها أبداً لأن الأرض تفوتها بسرعة سيرها.

ومن ذلك ما هو مشاهد من رمي الصيد والأهداف واصابتها ولو كانت الأرض تسير كما يزعمه أهل الهيئة الجديدة لما أصاب الرامي صيداً ولا هدفاً ولاسيما إذا كان الصيد أو الهدف بعيداً عنه لأنه إذا أطلق السهم أو الرصاص فاتته الأرض بسرعة سيرها فلا يصيب السهم والرصاص ما وجهه الرامي نحوه.

ولما كانت إصابة الصيد والأهداف تقع من كثير من الرماة دل ذلك على أن الأرض قارة ساكنة.

فإن قيل إن الهواء تابع للأرض يسير بسيرها فلا تفوت الأرض إذا شيئاً مما يكون في الهواء فوقها.

فالجواب أن يقال هذا من أبطل الباطل لأن الهواء مستقل بنفسه وليس تابعاً للأرض قال الله تعالى في سورة آلم، تنزيل السجدة ﴿الله اللذي خلق السموات والأرض وما بينها في ستة أيام ثم استوى على العرش ﴾ الآية وقال تعالى في سورة «ق»: ﴿ولقد خلقنا السهاوات والأرض وما بينها لاعبين ﴾ وقال تعالى في سورة الدخان ﴿وما خلقنا السهاوات والأرض وما بينها لاعبين ﴾ وقال تعالى في سورة ص ﴿وما خلقنا السهاء والأرض وما بينها باطلا ﴾ الآية وقال تعالى في سورة الحجر ﴿وما خلقنا السهاوات والأرض وما بينها إلا بالحق ﴾ الآية وقال تعالى في سورة تعالى في سورة الخجر ﴿وما جلقنا السهاوات والأرض وما بينها إلا بالحق ﴾ الآية وقال بينها إلا بالحق وما بينها إلا بالحق وما بينها إلا بالحق وأم لهم ملك بالحق وأجل سمى ﴾ الآية . وقال تعالى في سورة ص ﴿أم لهم ملك

الساوات والأرض وما بينها الآية إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الهواء مستقل بنفسه وليس تابعاً للأرض.

وكما أن كلاً من السماء والأرض مستقلة بنفسها وليست تابعة للأخرى فكذلك الهواء مستقل بنفسه وليس تابعاً للسماء ولا للأرض ولا يتصور أن يكون الهواء تابعاً لغيره إلا فيما يكون محجوزاً بالسقوف والجدر ونحوها كالهواء الذي يكون في داخل الطائرات والسيارات والمراكب ونحوها فإنه يسير بسيرها كما هو معلوم عند كل عاقل وما على وجه الأرض من الهواء شبيه بما على ظهور الطائرات من الهواء فكما أن ما على ظهور الطائرات من الهواء لا يتبعها ولا يسير بسيرها فكذلك ما على ظهر الأرض من الهواء لا يكون تابعاً لها والله أعلم.

وأيضاً فلو كان الهواء تابعاً للأرض وسائراً بالسرعة الهائلة التي رعموها في سير الأرض كها ذكرنا قولهم في ذلك قريباً فإنه لا يستطيع الطير ولا الطائرات أن تسبح فيه وتذهب شرقاً وغرباً وجنوباً وشهالاً ثم ترجع إلى مواضعها من الأرض، ولما كان البطير يطير إلى حيث شاء من الجهات ثم يرجع إلى موضعه الذي طار منه وكانت الطائرات تسير على خطوط مستقيمة شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً ثم ترجع إلى المواضع التي طارت منها دل ذلك على أن الهواء ساكن لا يسير ولا يتحرك إلا أن تحركه ريح تهب فيه. انتهى.

الوجه الثاني قوله تدور حـول نفسها كـلام باطـل يحتاج إلى دليـل وقد تقدم رده في مواضع .

الوجه الثالث قوله ثم تدور مع هذا حول الشمس إلخ كلامه تقدم رده في عدة مواضع.

## سورة الحاقة الموضع السادس والخمسون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٦٧٩ على قـوله تعـالى: ﴿وانشقت السهاء فهي يومئذ واهية﴾.

ونحن لا ندري على وجه التحقيق ما السماء المقصودة بهذا اللفظ. أ. ه.

أقول قد دل القرآن على المقصود وأنه السياوات السبع كما در تعالى ﴿ويوم تشقق السياء بالغيام ونزل الملائكة تنزيلاً ﴾ وقال تعالى ﴿وفتحت السياء فكانت أبواباً ﴾ وقال تعالى : ﴿يوم نطوي السياء كطي السجل للكتب ﴾ وقال تعالى ﴿فإذا انشقت السياء فكانت وردة كالدهان ﴾ والله أعلم .

## الموضع السابع والخمسون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٦٨٠ على قوله ﴿ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ﴾ قال لا ندري نحن ما العرش أ. هـ.

أقول هذا من قلة علمه وإلا فالعرش لا يحتاج إلى أن يعرف به لأنه معلوم أنه عرش الرحمن الذي هو مستوعليه جل وعلا وقد بسط الكلام على إثبات العرش والتنبيه عليه في الكلام وعلى قوله تعالى ﴿قُلْ مُنْ رَبِ السَّهَاوَاتِ السَّبِعِ وَرَبِ العرش العظيم ﴾ والله أعلم

#### الموضع الثامن والخمسون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٦٨١ على قوله تعالى ﴿فهو في عيشه راضية في جنة عالية قطوفها دانية ﴾ ثم يعلن على رؤوس الأشهاد ما أعد لهذا الناجي من النعيم الذي تبدو فيه هنا ألوان من النعيم الحسي تناسب حال المخاطبين إذ ذاك وهم حديثو عهد بجاهلية ولم يسر من آمن منهم شوطاً طويلاً في الإيمان ينطبع به حسه ويعرف به من النعيم ما هو أرق وأعلى من كل متاع . أ . ه .

أقول لقد هضم من قدر هؤلاء الصحابة السادة وهضم من قدر هذا النعيم الجليل الذي نوه الله به وقد تقدم الرد على مثل هذا الكلام عند التنبيه على قول ه تعالى ﴿مثل الجنة التي وعد المتقون ﴾ وأن هذا النعيم إذا حصل حصل ما هو أعظم منه من رضوان الله ورؤيته الذي هو أعلى نعيم أهل الجنة وأن هذا ليس بخارج عن اسم الجنة والله أعلم.

# سورة المعارج الموضع التاسع والخمسون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٦٩٦ على قوله تعالى ﴿تعرج الملائكة والروح إليه ﴾.

قال ولم نكلف أن ندري طبيعة هذه المهام وكيف يصعد الملائكة ولا إلى أين يصعدون الخ . أ. هـ.

أقول قوله ولا إلى أين يصعدون ليس كها قال بـل هو معلوم وهـو أنهم يصعدون إلى الله تعالى وقـد استدل العلماء بهـذه الآية ومـا شابههـا على علو الله على خلقه.

قال ابن جرير رحمه الله تعالى وقوله تعالى ﴿تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ يقول تعالى ذكره تصعد الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام إليه يعني إلى الله جل وعز والهاء في قوله إليه عائدة على اسم الله أه. وهذا واضح ولكن هذا شأن أهل البدع المعطلين لعلو الله على خلقه والله أعلم.

#### الموضع الستون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٦٩٧ على قوله تعالى: ﴿يوم تكمن السماء كالمهل ﴾.

قال وهذه النصوص جديرة بأن يتأملها المشتغلون بالعلوم الطبيعية والفلكية فمن المرجح عندهم أن الأجرام السهاوية مؤلفة من معادن منصهرة إلى الدرجة الغازية وهي بعد درجة الإنصهار والسيولة بمراحل فلعلها في يوم القيامة ستنطفىء كها قال ﴿ وإذا النجوم انكدرت ﴾ وستبرد حتى تصير معادن سائلة وبهذا تتغير طبيعتها الحالية وهي الطبيعة الغازية . أ . ه . .

أقول هذا يحتاج إلى دليل ومن أين لهم ذلك أوصلوا إلى السهاء فأدركوا ذلك أقرأوه في كتاب منزل أو سنة مأثورة إنما هو الظن والتخمين والتخرص والقول بلا علم وقد تقدم بيان كيفية خلق السهاوات في غير موضع والله أعلم.

## سورة الجن الموضع الحادي والستون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٧٣٠ إن الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره وفي التصور الإسلامي وتكوينه أن ينفض الإنسان من ذهنه كل تصور سابق وأن يواجه القرآن بغير مقررات تصورية أو عقلية أو شعورية سابقة وأن يبني مقرراته كلها حسبها يصور القرآن والحديث حقائق هذا الوجود ومن ثم لا يحاكم القرآن والحديث لغير القرآن ولا ينفي شيئاً ينفيه القرآن أو يبطله وما عندا المثبت والمنفي في القرآن فله أن يقول فيه ما يهديه إليه عقله وتجربته.

أقول قوله ثم لا يحاكم القرآن والحديث لغير القرآن كلام باطل لأن مفهومه يقتضي أن لا يرجع في ذلك إليه السنة وهذا باطل فإن السنة تفسر القرآن وتخصص عمومه وتقيد مطلقه واختلف في نسخها له وهي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعامل إليه فحكمها حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل قال تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ﴾.

وقوله وما عدا المثبت والمنفي في القرآن فله أن يقول فيه ما يهـديه إليه عقله وتجربتـه كلام بـاطل مـردود ساقط مضمـونه أن السنـة ليست كالقرآن في هذا الباب وهذا باطل فإن السنة هي الأصل الثاني كما تقدم ويثبت بها ما يثبت بالقرآن ويؤمن بها كما يؤمن بالقرآن كما قال تعالى ﴿وما ﴿واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ﴾ وقال تعالى ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ﴾ وقال تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ وثبت في السنن عن المقدام بن معد يكرب.

قال قال رسول الله على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فيا يوشك رجل شبعان متكئاً على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فيا وجدتم من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه قال الترمذي حديث حسن، وعن العرباض بن سارية قال قال رسول الله على إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الحديث رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح وقال الأوزاعي عن حسان بن عطية كان جبريل ينزل بالقرآن والسنة على النبي على وعيرهما إياها كما يعلمه القرآن رواه محمد بن نصر في السنة واللالكائي وغيرهما بإسناد صحيح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول على به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها مثل قوله على ينزل ربنا إلى سهاء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول «من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له» متفق عليه، وساق أحاديث كثيرة وقال الموفق

قي لمعة الاعتقاد موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم انتهى ومفهوم هذا الكلام الذي قاله أن ما وصف به الرسول على فللإنسان أن يقول فيه ما يهديه إليه عقله وهذا هو الموافق لقول أهل البدع الذين يؤلون أحاديث الصفات فيقولون في قوله ينزل ربنا أي أمره أو ملائكته قالوا لأن النزول لا يكون إلا للأجسام فالعقل يقتضي تأويله وقالوا في حديث يضحك الله إلى رجلين أين تضك ملائكته لأن الضحك إنما يكون لاستخفاف الروح وما أشبه هذا الهذيان الذي أدى إليه اعتهادهم على عقولهم وأما أهل للسنة فلا يعارضون ذلك بعقولهم بل يؤمنون به على ما يليق بجلال الله وعظمته يعارضون بما ورد في القرآن ولا يفرقون بينها.

وقوله في الحاشية بعد كلامه ص ٣٧٣١ وما أبريء نفسي أنني فيها سبق من مؤلفاتي وفي الأجزاء الأول من هذا الظلال قد انسقت إلى شيء من هذا وأرجو أن أتداركه في الطبعة الثانية إذا وفق الله وما أقرره هنا هو ما اعتقده الحق بهداية من الله.

أقول هذا يفهم منه أنه رجع عها قرره من التأويلات الباطلة ويدل عليه قوله في أول الكلام إن الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره وفي التصور الإسلامي وتكوينه أن ينفض الإنسان من ذهنه كل تصور سابق وأن يواجه القرآن بغير مقررات تصورية أو عقلية أو شعورية سابقة وأن يبني مقرراته كلها حسبها يصور القرآن والحديث حقائق هذا الوجود، ولكن آخر كلامه ينقض أوله إلا إن أراد أن السنة داخلة في القرآن فمحتمل ولكن قوله في كلامه ومن ثم لا يحاكم القرآن والحديث القرآن فيعد هذا الاحتمال لكونه أولاً ذكرهما معاً ثم خص القرآن فدل على أنه فرق بينهما والله أعلم بحاله.

### سورة القيامة الموضع الثاني والستون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٧٧١ ﴿وجوه يــومئذ نــاضرة. . إلى ربها ناظرة﴾ .

فأما كيف تنظر وبأي جارحة تنظر وبأي وسيلة تنظر. . فذلك حديث لا يخطر على قلب يمسه طائف من الفرح الذي يطلقه النص القرآني في قلب المؤمن، والسعادة التي يفيضها على الروح، والتشوق والتطلع والانطلاق.أ.هـ.

أقول قوله فذلك حديث لا يخطر على قلب يمسه طائف إلىخ خلاف ما قاله النبي على حيث قال مما رواه عنه جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه حيث قال كنا جلوساً عند النبي على إذ نظر إلى القمر ليله البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته الحديث رواه البخاري ١٣ : ١٩٤ فتح الباري ومسلم.

وزاد البخاري إنكم سترون ربكم عيانا. ولا يشك في ذلك أو يتردد فيه إلا مبتدع مخالف لأهل السنة والجهاعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقد دخل فيها ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كها يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكها يرون القمر

ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن القيم وغيره أن أحاديث الرؤية متواترة والله أعلم.

# سورة النبأ الموضع الثالث والستون بعد المائة

وبنينا فوقكم سبعاً شداداً والسبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي السهاوات السبع. وهي الطرائق السبع في موضع آخر. والمقصود بها على وجه التحديد يعلمه الله. فقد تكون سبع مجموعات من المجرات وهي مجموعات من النجوم قد تبلغ الواحدة منها مائة مليون نجم وتكون السبع المجرات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية. وقد تكون غير هذه وتلك مما يعلمه الله من تركيب هذا الكون. الذي لا يعلم الإنسان عنه إلا القليل. إنما تشير هذه الأية إلى أن هذه السبع الشداد متينة التكوين قوية البناء. مشدودة الأفلاك والأجرام فيها نطلق عليه لفظ السهاء فيدركه كل إنسان. كها تشير إلى أن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عالم الأرض والإنسان.

أقول الكلام عليه من وجوه الوجه الأول قوله فقد تكون سبع مجموعات من المجرات وهي مجموعات من النجوم كلام باطل والسهاوات ليست هي النجوم لأن الله أخبر أنه زين السهاء الدنيا بالنجوم، كما قال تعالى ﴿ ولقد زينا السهاء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ﴾ وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال

رسول الله على أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. فدل هذا الحديث على أن الكواكب في السماء وليست هي السماء.

الوجه الثاني قول قد تبلغ الواحدة منها مائة مليون نجم كلام باطل بل الساوات بعضهم فوق بعض وأما النجوم فهي زينة لهذه الساء الدنيا.

الوجه الثالث قوله وتكون السبع المجرات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا هذه دعوى باطلة وشك وحيرة.

الوجه الرابع قوله أو بمجموعتنا الشمسية كلام باطل بل الشمس واحدة وليست مجموعة كما هو مطرد في القرآن والسنة وأجمع عليه العقلاء قال تعالى ﴿إذا الشمس كورت ﴾ ولم يقل الشموس وقال النبي على إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم متفق عليه من حديث عمر ولم يقل الشموس والله أعلم.

# سورة النازعات الموضع الرابع والستون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٨١١ أول سورة النازعات قال يسوقه في إيقاع موسيقي ثم قال بعد ذلك فيهدأ الإيقاع الموسيقى ا. ه.

أقول هذا الكلام باطل مردود وقد تقدم رده في الكلام على سورة النجم والله أعلم.

### سورة عبس الموضع الخامس والستون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٨٢١ أول سورة عبس هـذه السورة موحية الإيقاعات الشعورية والموسيقية على السواء. ا هـ.

أقول تقدم الكلام عليه والله أعلم.

## سورة التكوير الموضع السادس والستون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٨٣٨ على قول الجزء الشمس كورت .

إن تكوير الشمس قد يعني برودتها. وانطفاء شعلتها. وانكهاش السنتها الملتهبة التي تمتد من جوانبها كلها الآن إلى ألوف الأميال حولها في الفضاء. كما يبتدى هذا من المراصد في وقت الكسوف. واستحالتها من الغازية المنطلقة بتأثير الحرارة الشديدة التي تبلغ ١٢٠٠٠ درجة والتي تحول جميع المواد التي تتكون منها الشمس إلى غازات منطلقة ملتهبة. استحالتها من هذه الحالة إلى حالة تجمد كقشرة الأرض وتكون لا ألسنة له ولا امتداد قد يكون هذا. وقد يكون غيره أما كيف يقع والعوامل التي تسبب وقوعه فعلم ذلك عند الله. اه.

الكلام على هذا من وجوه.

الوجه الأول قبوله إن تكوير الشمس قبد يعني برودتها وانطفاء شعلتها وانكهاش ألسنتها الملتهبة النخ أقول قبال ابن جريس قبوله إذا الشمس كورت إنما معناه جمع بعضها إلى بعض ثم لفت ورمي بها وإذا فعل ذلك بها ذهب ضؤها.

الوجه الثاني قوة واستحالتها من الغازية المنطلقة بتأثير الحرارة التي تبلغ إلخ هذا لا دليل عليه بل تخرص وظن.

الوجه الثالث قوة استحالتها من هذه الحالة إلى حالة تجمد كقشرة الأرض الخ هذا مجرد ظن لا يستند إلى برهان وقد ورد في حديث أبي هريرة الذي رواه البزار أن رسول الله على قال إن الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامه وأصله في البخاري والله أعلم.

### الموضع السابع والستون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٨٣٨ على قوله تعالى: ﴿وإذاالنجوم انكدرت﴾.

وانكدار النجوم قد يكون معناه انتثارها من هذا النظام الذي يربطها. وانطفاء شعلتها وإظلام ضوئها. والله أعلم ماهي النجوم التي يصيبها هذا الحادث. وهل هي طائفة من النجوم القريبة منا. مجموعتنا الشمسية مثلاً. أو مجرتنا هذه التي تبلغ مئات الملايين من النجوم. أم هي النجوم جميعها والتي لا يعلم عددها ومواضعها إلا الله. فوراء مانرى منها بمراصدنا مجرات وفضاءات لها لا نعرف لها عدداً ولا نهاية. فهناك نجوم سيصيبها الانكدار كها يقرر هذا الخبر الصادق الذي لا يعلم حقيقته إلا الله. أ.ه..

أقول الكلام على هذا من وجوه.

١ ـ الوجه الأول قوله وانكدار النجوم قـ د يكون انتشارها كأنه شاك في ذلك والذي ينبغي له أن يجزم بذلك كها قاله المحققون من المفسرين كابن جرير وابن كثير والقرطبي والبغوي وغيرهم.

٢ ـ الوجه الثاني قول وما هي هذه النجوم التي يصيبها هذا الحادث جوابه أن يقال له هذا عام في جميع النجوم لأن اللفظ عام فقصره على بعض أفراده لا يصح.

- ٣ ـ الوجه الثالث قوله فوراء ما نرى منها بمراصد مجرات وفضاءات إن كان قصده الفضاء الذي بيننا وبين السهاء فصحيح وإن كان قصده أن الفضاء لا يتناهى فهو باطل لأنه يتضمن إنكار وجود السهاوات حقيقة وذلك في الحقيقة كفر لأنه رد للقرآن والسنة في إثبات السهاوات.
- ٤ الوجه الرابع قوله الذي لا يعلم حقيقته إلا الله ليس بصحيح بل عرف المفسرون ذلك وبينوه في كتب التفاسير فراجعها تجد ذلك واضحاً وأنهم لم يترددوا في ذلك وقد صح عن مجاهد أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية واسأله عنها والله أعلم.

### الموضع الثامن والستون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٨٤٠ على قوله تعالى ﴿وإذا السماء كشطت﴾.

وأول ما يتبادر إلى الذهن من كلمة السهاء هو هذا الغطاء المرفوع فوق الرأس وكشطها إزالتها فأما كيف يقع هذا وكيف يكون فبلا سبيل إلى الجزم بشيء أ.ه. أقول قد تقدم ما يوضح هذا وهو أنها تشقق وتطوى وتفتح كها قال تعالى: ﴿ويوم تشقق السهاء بالغهام ﴾ وقال تعالى: ﴿ويوم تشقق السهاء بالغهام ﴾ وقال تعالى: ﴿ويوم تشقق السهاء بالغهام ﴾

وقال تعالى: ﴿ وفتحت السهاء فكانت أبواباً ﴾ والله أعلم.

# سورة الإنفطار الموضع التاسع والستون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٨٤٥ أول سورة الإنفطار وكذلك إيقاع السورة الموسيقي أقول تقدم التنبيه على هذا الكلام والله أعلم.

## سورة البروج الموضع السبعون بعد المائة

قال في الجزاء السادس ص ٣٨٧٢ على قوله تعالى: ﴿ وَوَ الْعُرْشُ الْمُجِيدُ فَعَالَ لَمُ اللَّهِ مِنْ الْمُطْلَقَةُ وَالْقَدْرَةُ الْمُطْلَقَةُ وَالْقَدْرَةُ الْمُطْلَقَةُ وَالْمُدَانِةُ وَالْإِرَادَةُ الْمُطْلَقَةُ . أ. هـ.

أقول هذا من لوازم هذه الصفات وليس هو معناها قال ابن كثير قوله ﴿ ذُو العرش ﴾ أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق. انتهى. فلابد من إثبات العرش وعلو الله عليه على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى والله أعلم.

### سورة الغاشية الموضع الحادي والسبعون بعد المائة

قال في الجنرء السادس ص ٣٨٩٩ على قبول عمالى: ﴿أَفَّلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفُ خُلُونَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفُ نُصِبَ ﴾.

قال إن المشهد الكلي يضم مشهد السماء المرفوعة والأرض المبسوطة وفي هذا المدى المتطاول تبرز الجبال منصوبة السنان لا راسية ولا ملقاة . أ . هـ .

أقول قوله لا راسية باطل مردود مخالف للقرآن والسنة قال ابن كثير قوله ﴿ وَإِلَى الجِبَالَ كَيْفَ نَصِبَ ﴾ أي جعلت منصوبة فإنها ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن أ.هـ.

وقال تعالى ﴿والجبال أرساها﴾ وقال تعالى: ﴿وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم﴾. والله أعلم.

#### سورة الفجر

#### الموضع الثاني والسبعون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٠٠٦ ﴿ وجاء ربك والملك صفاً صفاً . وجيء يومئذ بجهنم ﴾ فأما بجيء ربك والملائكة صفاً صفاً فهو أمر غيبي لا ندرك طبيعته ونحن في هذه الأرض، ولكنا نحس وراء التعبير بالجلال والهول. كذلك المجيء بجهنم. نأخذ منه قربها منهم وقرب المعذبين منها وكفى. فأما حقيقة ما يقع وكيفية فهي من غيب الله المكنون ليومه المعلوم. أ. ه.

الكلام على هذا من وجوه

الوجه الأول إن كان مراده أن هذا حقيقة ولكن لا ندرك كيفيته فهذا حق وإن كان مراده أن ذلك ليس حقيقة ولكنه مجاز عن الجلال والهول فهذا قول المعطلة وهو باطل من وجوه كثيرة بسطها العلامة ابن القيم انظر مختصر الصواعق الطبعة المصرية ٣٨٠ إلى ٣٨٥ ومجموع الفتاوي ٢ : ١٦٥، ١٦٤.

الوجه الثناني كذلك المجيء بجهنم إلخ كلام باطل فقد دلت السنة على ذلك كما رواه مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله على يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ١٧٩ / ١٧٩ شرح مسلم النووي.

الوجه الشالث أن هذا الكلام قول بلا علم وكفى بذلك جهلاً وفضيحة فلو أنه لما لم يلم بشيء من ذلك سكت لكان خيراً له وأسلم ولكن قال ما قال والله أعلم.

## سورة الشمس الموضع الثالث والسبعون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٩٠٨ أول سورة الشمس هذه السورة القصيرة ذات القافية الواحدة والإيقاع الموسيقي الموحد.

أقول تقدم الكلام على قوله الموسيقي في سورة النجم والله أعلم.

## سورة العلق الموضع الرابع والسبعون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٩٣٦ أول سورة العلق، حقيقت أن الله جل جلاله العظيم الجبار القهار المتكبر مالك الملك كله قد تكرم في عليائه فالتفت إلى هذه الخليف. وقال بعد ذلك ص ٣٩٣٧ أن يذكره الله تعالى ويلتفت إليه. أ. هـ.

أقول قوله فالتفت خلاف المعروف في الكتاب والسنة فإن المطرد في ذلك لفظ نظر قال تعالى ﴿ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ﴾ وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله على قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم الحديث رواه مسلم والله أعلم.

# سورة العاديات الموضع الخامس والسبعون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٩٥٧ أول سورة العاديات والإيقاع الموسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة تناسب الجو الصاخب. أ. هـ.

أقول تقدم أن علم الموسيقى لا تعرف العرب وإنما هو من علوم الفلاسفة وهو شعار أهل الفسق فلا يشب القرآن في حال من الأحوال وقد تقدم الكلام عليه في غير موضع. والله أعلم.

### سورة القارعة الموضع السادس والسبعون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٣٩٦١ على قوله تعمالى: ﴿ فَمَن ثَقَلَتُ مُوازِينِه ﴾ الآيتين.

وثقل الموازين وخفتها تفيدنا قيهاً لها عند الله اعتبار إلخ .

أقول تقدم الكلام على هـذا أول سورة الأعـراف فلا حـاجة إلى إعادته هاهنا والله أعـلم.

## سورة الإخلاص الموضع السابع والسبعون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٤٠٠٢ على قبوله تعمالي ﴿قُلُّ هُـو اللهُ أحد، إنها أحدية الوجود فليس هناك حقيقة إلا حقيقته وليس هناك وجود حقيقي إلّا وجوده وكل موجود آخر فإنما يستمـد وجوده من ذلـك الوجود الحقيقي ويستمـد حقيقته من تلك الحقيقـة الذاتيـة وهي من ثم أحدية الفاعلية فليس سواه فاعلاً لشيء أو فاعلاً في شيء، في هذا الوجود أصلًا، وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضاً فإذا استقر هذا التفسير ووضح هذا التصور خلص القلب من كل غاشية ومن كـل شائبة ومن كل تعلق بغير هذه الذات الواحدة المتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية خلص من التعلق بشيء من أشياء هذا الوجود إن لم يخلص من الشعور بوجود شيء من الأشياء أصلًا فلا حقيقة لوجـود إلاّ ذلك الوجود الإلهي، ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعلية الإرادة الإلهية، فعلام يتعلق بما لا حقيقة لوجوده ولا لفاعليته وحين يخلص القلب من الشعور بغير الحقيقة الواحدة ومن التعلق بغير هذه الحقيقة فعندئذ يتحرر من جميع القيود وينطلق من كل الأوهام يتحرر من الرغبة وهي أصل قيود كثيرة ويتحرر من الرهبة وهي أصل قيود كثيرة وفيم يرغب وهو لا يفقد شيئاً متى وجد الله؟ ومن ذا يـرهب ولا وجود لفـاعليته إلَّا الله، ومتى استقـر هذا التصــور الذي لا يــرى في الوجــود إلّا حقيقة الله

فستصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل وجود آخر انبثق عنها وهذه درجة يرى فيها القلب يد الله في كل شيء يراه، ووراءها الدرجة التي لا يـرى فيها شيئاً في الكون إلّا الله لأنه لا حقيقة هناك يـراها إلّا حقيقـة الله. كذلك سيصحبه نفي فاعلية الأسباب، ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة إلى السبب الأول الذي منه صدرت، وبه تأثرت وهذه هي الحقيقة التي عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها في التصور الإيماني، ومن ثم كان ينحى الأسباب الظاهرة دائماً ويصل الأمور مباشرة بمشيئة الله ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي ﴿ وما النصر إلَّا من عند الله ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله وغيرها كثير وبتنحية الأسباب الظاهرة كلها ررد الأمر إلى مشيئة الله وحدها تنسكب في القلب الطمأنينة ويعرف المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب، ويتقى عنده ما يرهب، ويسكن تجاه الفواعل والمؤثرات والأسباب الظاهرة التي لاحقيقة لها ولا وجود. وهذه هي مدارج الطريق التي حاولها المتصوفة فجذبتهم إلى بعيد! ذلك أن الإسلام يريد من الناس أن يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل خصائصها ويزاولون الحياة البشرية والخلافة الأرضية بكل مقوماتها شاعرين مع هذا أن لا حقيقة إلَّا الله وأن لا وجود إلَّا وجوده وأن لا فاعلية إلَّا فاعليته ولا يريد طـريقاً غير هذا الطريق.

الكلام على هذا من وجوه

الوجه الأول قوله إنها أحدية الوجود إلى قوله إن لم يخلص من الشعور بوجود شيء. هذا الذي إشار إليه هو تحقيق المتصوفة وهو حال ناقص مخالف لما عليه الصحابة والتابعون وهذا هو الفناء الذي يوجد في كلام بعض المتصوفة قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع

الفتاوى ١٠: ٣٣٧ فصل، الفناء الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور أحدها فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب والتوكل عليه وعبادته وما يتبع ذلك، فهذا حق صحيح إلى أن قال الأمر الثاني فناء القلب عن شهود ما سوى الرب، فذاك فناء عن الإرادة وهذا فناء تعن الشهادة ذاك فناء عن عبادة الغير والتوكل عليه وهذا فناء عن العلم بالغير والنظر إليه فهذا الفناء فيه نقص فإن شهود الحقائق على ما هي عليه وهو شهود الرب مدبراً لعباده آمراً بشرائعه أكمل من شهود وجوده أو صفة من صفاته أو اسم من أسمائه والفناء بذلك عن شهود ما سوى ذلك ولهذا كان الصحابة أكمل شهوداً من أن ينقصهم شهود للحق عملاً عن شهوده مفصلاً ولكن عرض كثير من هذا لكثير المتأخرين من هذه الأمة إلى أن قال.

الثالث فناء عن وجود السوي بمعنى أنه يرى أن الله هو الوجود وأنه لا وجود لسواه لا به ولا بغيره وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين كالبلياني والتلمساني والقونوي ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات وحقيقة الكائنات الخ كلامه باختصار.

الوجه الثاني قوله وهذه درجة يرى فيها القلب يد الله في كل شيء يراه ووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيئاً في الكون إلاّ الله لأنه لا حقيقة يراها إلاّ حقيقة الله: أه. أقول قوله ووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيئاً في الكون إلاّ الله. هذا قول أهل الاتحاد الملاحدة الذين هم أكفر من اليهود والنصارى كها قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلهاء قال شيخ الإسلام الثالث فناء عن وجود السوى بمعنى أنه يرى أن الله هو الوجود وأنه لا وجود لسواه لا به ولا بغيره وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين كالبلياني والتلمساني والقونوي

ونحوهو الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات وحقيقة الكائنات وأنه لا وجود لغيره لا بمعنى أن قيام الأشياء به ووجودها به كما قال النبي على أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد.

### ألا كل شيء ما خلا الله باطل

وكما قيل في قوله: ﴿كُلُ شَيِّء هَالَكُ إِلّا وَجَهِهُ فَإِنهُم لُو أَرَادُوا ذَلَكُ لَكَانَ ذَلَكُ هُو الشّهود الصحيح لكنهم يريدون أنه هو عين الموجودات فهذا كفر وضلال أه. فإن قيل لعله أراد بقوله لا يرى في الكون إلّا الله أي فاعلية الله قيل قوله قبل وهذه درجة يرى فيها القلب يد الله في كل شيء فإنه يريد أن كل شيء قد أوجده الله وكل شيء بتصريف الله ثم ذكر ما ذكر بعد ذلك.

الوجه الثالث قوله وهذه هي مدارج الطريق التي حاولها المتصوفة فجذبتهم إلى بعيد ذلك أن الإسلام يريد من الناس أن يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية إلخ أقول هذا ينقض ما تقدم من قوله ووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيئاً في الكون إلاّ الله وهذا هو الفناء الذي يشير إليه الصوفية وتقدم بيانه في الوجه الأول ولعله لم يقصد ما يفهمه من قول الاتحادية ونحن إنما قصدنا التنبيه على كلامه لئلا يغتر به من لا يفهمه وأما هو فله كلام صريح في الرد على الاتحادية كما قال في كتاب خصائص التصور الإسلامي ومقوماته الاتحادية كما قال في كتاب خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص ١٥٥، ١٥٦ «إن الإسلام يبدأ فيفصل فصلاً تاماً كاملاً بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية وبين مقام الألوهية ومقام العبودية وبين خصائص الألوهية ومقام العبودية وبين خصائص الألوهية وحقيقة أو غبش خصائص الألوهية بحيث لا تقوم شبهة أو غبش

حول هذا الفصل الحاسم الجازم ﴿ الله ليس كمثله شيء ﴾ فلا يشاركه أحد في ماهية أو حقيقة. والله هو الأول والآخر والظاهر والباطن فلا يشاركه أحد في وجوده وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فلا يشاركه أحد في بقاء، والله لا يسأل عايفعل وهم يسألون، فلا يشاركه أحد في سلطان، والله خالق كل شيء فلا يشاركه أحد في أحد في خلق. والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فلا يشاركه أحد في رزق، والله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا يشاركه أحد في علم، ولم يكن له كفواً أحد فلا يشاركه أحد في مقام. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلا يشاركه أحد في التشريع للناس، وهكذا في كل خاصية من خصائص الألوهية والإنسان عبد لله ككل مخلوق في هذه الوجود عبد لا يشارك الله في حقيقة ولا خاصية وليس كها تقول الكنيسة عليه السلام إن له طبيعة لاهوتية صافية أو لاهوتية ناسوتية على اختلاف المذاهب والتصورات». الخ. والله أعلم.

#### الموضع الثامن والسبعون بعد المائة

﴿قُلُ هُو اللهُ أَحَدُ﴾ إلى آخر السورة ٦:٣٠٠٣.

ومنهج يربط مع هذا بين القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس والتعاطف والتجاوب فليس معنى الخلاص من قيودها وكراهيتها والنفور منها والهروب من مزاولتها. . فكلها خارجة من يد الله، وكلها تستمد وجودها من وجوده. وكلها تفيض عليها أنوار هذه الحقيقة. فكلها إذن حبيب، إذ كلها هدية من الحبيب. أ.ه.

الكلام على هذا من وجوه

الوجه الأول قوله يربط مع هذا القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس. كلام باطل بل كفر لمصادمته الكتاب والسنة وإجماع العلماء أما مصادمته للكتاب فلأن الله نهى عن الركون إلى الكفار وموادتهم ومداهنتهم وأوجب عداوتهم وبغضهم قال تعالى ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾ قال ابن جرير لا تميلوا وقال تعالى ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ﴾ الآية فأخبر تعالى أنك لا تجد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب وأن هذا مناف للإيمان يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب وأن هذا مناف للإيمان عضادٍ له لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار انتهى من مضادٍ له لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار انتهى من عجموعة التوحيد ص ٣٥٢ وقال تعالى ﴿قد كانت لكم أسوة حسنة في

إبراهيم والذين معه إذا قالوا لقومهم إنا براءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الآية قال ابن كثير يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصادمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. والذين معه أي وأتباعه الذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم أنا برءاء منكم أي تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أي بدينكم وطريقكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم فنحن أبدأ نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له، وتخلعوا ماتعبدون معه من الأوثان والأنداد انتهى فكيف يتصور وجود العداوة والبغضاء مع الحب والأنس وهما ضدان وقال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتُولُوا قُوماً غضب الله عليهم ﴾ والآيات في هذا كثيرة وأما السنة فروى أحمد عن البراء بن عازب «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله» وعن ابن مسعود مرفوعاً «المرء مع من أحب» متفق عليه وعن علي رضي الله عنه مرفوعاً «لا يحب رجل قوماً إلاّ حشر معهم» رواه الطبراني بـإسناد جيدً قاله ابن المنذر ذكره في مجموعة التوحيد ص ١٦٥.

الوجه الثاني قوله والتعاطف هذا باطل قال تعالى: ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ وقال تعالى ﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ﴾ أي أهل شفقة ورحمة على أهل دينهم وغلظة وشدة على الكافرين.

الوجه الثالث قوله والمجاوبة إن أراد أنهم يدعون إلى الإسلام

ويـوفى لهم بعهدهم إذا عـوهدوا فهـذا صحيح وإن أراد غـير ذلك فهـو باطل.

الوجه الرابع فليس معنى الخلاص من قيودها هـوكـراهيتهـا والنفور منها كلام باطل مخالف لما أمر الله منه مناقض لدين الإسلام فإن الله حرم موالاة الكافرين وموادتهم كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تتخذوا عدوي وعــدوكم أولياء تلقــون إليهم بالمــودة وقد كفــروا بما جاءكم من الحق، الآيات وقال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لَا تَتَخَذُوا آباءكم واخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، وقال تعالى ﴿يأيهاالـذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ﴾ الآيات ونفى الإيمان عمن واد أباه وأخاه وابنه إذا كانوا محادين لله ورسوله ﷺ قال تعالى: ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بـالله واليوم الآخـر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم﴾ الآية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنـه أنه قيـل له إن هاهنا غلاماً من أهل الحيرة حافظاً كاتباً فلو اتخذته كاتباً قال قد اتخذت إذاً بـطانة من دون المؤمنـين، رواه ابن أبي شيبة وابن أبي حــاتم بإسنــاد حسن وروى ابن أبي حاتم عن عبدالله بن عتبة أنه قــال ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر ذكره ابن كثير في تفسيره ج ٢ ص ۲۸).

الوجه الخامس قوله فكلهما خارجة من يد الله هذا ليس بصحيح وإنما الذي خلقه الله بيده هو آدم كما قال تعالى ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي﴾ وعن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله ﷺ «احتج

آدم وموسى فقال له موسى يا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه فذكر الحديث ولو قال فكلها خلق لله لكان أصاب في التعبير أن كونها صادرة عن يد الله عـز وجـل لا يستلزم ألا تكـون مكـروهـة لنـا لأننـا مأمورون في باب الكراهة والمحبة بالنظر إلى الشرع لا إلى الخلق والقـدر قال شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وكشير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر كم قال تعالى ﴿إِنْ رَبِّكُمُ اللَّهِ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سَنَّةَ أَيَّامُ ثُمَّ اسْتَوَى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه لا خالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن إلى أن قال وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله أمر بالتوحيد والاخلاص ونهى عن الإشراك بالله الخ كلامه وأيضا فهذا يستلزم التسوية بين أولياء الله وأعدائه لأنهم كلهم خلق لله وهذا باطل كها قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّـذَينُّ آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء الآية وقال تعالى ﴿يا أيها اللذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين .

الوجه السادس قوله وكلها تفيض عليها أنوار هذه الحقيقة هذا ليس بصحيح لأنه يقتضي أن الشياطين والكفار تفيض عليهم أنوار هذه الحقيقة وهذا باطل وأنى لهم بذلك والله تعالى يقول ﴿والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ﴾ وقال تعالى

﴿والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ﴾ وقال تعالى ﴿والدنين كفروا أعهالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يبده لم يكد يبراها ومن لم يجعل الله له نوراً فها له من نور ﴾ وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله على إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه وقال الهيثمي رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات وقال ابن حجر في فتاويه إسناده لا بأس به انتهى من فيض القدير ٢ : ٢٣١ .

الوجه السابع قوله فكلها إذن حبيب إذ كلها هدية من الحبيب اه. أقول هذا الكلام كفر وبيانه من وجوه الوجه الأول أن الله أخبر أن الشيطان عدو قال تعالى إن الشيطان لكم عدو ومن قال إن كل موجود حبيب لزمه أن يقول إن الشيطان حبيب، وهذا تكذيب للقرآن، الوجه الثاني أن الله أخبر أن الكفار أعداءه قال تعالى: ﴿يا أيها المذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ﴾ ومن قال إن كل موجود حبيب فقد كذب القرآن ومن كذب القرآن فهو كافر، الوجه الثالث أن اليهود والنصارى ادعوا أنهم أولياء الله وأحباؤه فأكذبهم الله وعلى قول هذا القائل يلزم أنهم أحباءه وهذا مصادمة للقرآن الوجه الرابع أن هذا يستلزم التسوية بين أولياء الله وأعدائه وهذا باطل مخالف للقرآن والسنة قال تعالى: ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين

آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال النبي على إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

الوجه الثامن قوله فكلها هدية من الحبيب إن أراد أنهم مصطفون عنده محبوبون له فهذا كفر وإن أراد أنهم خلقه فهذا حق ولكن هذا لا يوجب لهم الحب لأن الحب يرجع فيع إلى الشرع لا إلى القدر، والشرع نهي عن حبهم وتوليهم وأمر ببغضهم كها قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم ﴾ وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ﴾ وقال على المرء مع من أحب متفق عليه ولكن، هذا الضال لم يفرق بين شرع الله وقدره وهذا هو سبب ضلال كثير ممن ضل في هذا الباب ومن لم يجعل الله له نوراً فها له من نور والله أعلم.

### سورة الفلق الموضع التاسع والسبعون بعد المائة

قال في الجزء السادس على سورة الفلق ص ٤٠٠٨

وقد وردت روايات بعضها صحيح ولكنه غير متواتر أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي على في المدينة قيل أياماً وقيل أشهراً حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن، في رواية وحتى كان يخيل أليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، في رواية وأن السورتين نزلتا رقية لرسول الله على المستحضر السحر المقصود كها أخبر في رؤياه وقرأ السورتين انحلت العقد وذهب عنه السوء، ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ، ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعال على وكل قول من أقواله سنة وشريعة، كها أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول على أنه مسحور وتكذيب المشركين فيها كانوا يدعونه من هذا الإفك، ومن ثم نستبعد هذه الروايات وأحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة والمرجع هو القرآن والتواتر شرط للأحذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد، وهذه الروايات ليست من المتواتر فضلا على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح مما يوهن أساس فضلا على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح مما يوهن أساس الروايات الأخرى. أ. ه.

الكلام على هذا من وجوه:

الوجه الأول قوله لكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية كلام باطل وبدعة فقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٠: ٢٢٦ قال المازري: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها قالوا وكل ما أدى إلى ذلك فهوباطل وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم وأنه يوحى إليه بشيء قال المازري وهذا كله مردود لأن الدليل قد قام على صدق النبي ﷺ فيها يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ والمعجزات شاهدات بتصديقه فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها فهو ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض إلى أن قال قال عياض فظهر بهذا أن السحر إنماتسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقد الخ كلامه الوجه الثاني قوله وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة الخ كلام باطل مخالف لإجماع الصحابة والتابعين وإجماع أئمة الإسلام وإنما هو قول أهل البدع كالمعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج ومن وافقهم ممن خرق الإجماع انظر مختصر الصواعق المرسلة ص ٤٧٤ ـ ٤٧٥ ـ الطبعة المصرية.

الوجه الثالث قوله ومن ثم تستبعد هذه الروايات، يقال له لا يستبعد هذه الروايات إلا مبتدع وأما أهل السنة فيصححونها كما ثبت وكيف تستبعد وقد رواها البخاري ومسلم في صحيحها اللذين أجمع العلماء على تلقيها بالقبول فإن كان شاكا فلينظر في صحيح البخاري باب الطب ومسلم في السلام باب السحر رقم ٢١٨٩ وشرح النووي ١٧٦: ١٤.

الوجه الرابع قوله: على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح مما يوهن هذه الرواية جوابه من وجهين الأول أن ترجيحه لنزولها في مكة خلاف الراجح عند المحققين بىل الصحيح نزولها في المدينة لحديث عائشة المتقدم قال ابن الجوزي في تفسيره ٩: ٧٧٠ وفيها قولان أحدهما مدنية رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال الحسن وعناء آخرين، والثاني مكية رواه كريب عن ابن عباس وبه قال الحسن وعناء وعكرمة وجابر والأول أصح ويدل عليه أن رسول الله على سحر وهو مع عائشة فنزلت عليه المعوذتان الخ كلامه. الوجه الثاني أن يقال لو ثبت عائشة فنزلت مرتين لأن أسباب النزول قد تتعدد كما أشار إليه في تيسير تكونا نزلتا مرتين لأن أسباب النزول قد تتعدد كما أشار إليه في تيسير العزيز الحميد لماتكلم على قوله وأنزل الله في أبي طالب ﴿إنك لا تهدي من أحببت﴾ ص ٢٦٦ والله أعلم.

# سورة الناس الموضع الثهانون بعد المائة

﴿قُلُ أُعُوذُ بُرِبِ النَّاسُ مَلُكُ النَّاسُ إِلَّهُ النَّاسُ﴾ ٦: ١٠: قال والإله هو المستعلي المستولي المتسلط.

أقول هذا فيه نظر لأن الإستعلاء والإستيلاء والتسلط من معاني الربوبية والملك لا من معاني الإله ولكن هي مستلزمة لها ولهذا كان المشركون مقرين بأن الله هو المستعلي المستولي المتسلط ولم يكونوا بـذلك مسلمين لأنهم لم يفردوه بالألوهية وهي العبادة فالإله على القول الصحيح هو المعبود المستحق للعبادة وليس معناه المستعلي المستولي وإنما هذا قول المتكلمين وأهل البدع فإنهم يقولون الإله القادر على الاختراع ولهذا يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة أنظر التفسير القيم ٥٩٥: ٥٩٧. والله أعلم.

# سورة الناس الموضع الحادي والثمانون بعد المائة

قال في الجزء السادس ص ٤٠١١ ﴿ من شر الوسواس الخناس ﴾ عن ابن عباس رضي الله عنها قال قال رسول الله ﷺ «الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله تعالى خنس وإذا غفل وسوس الهـ.

أقول جزمه برفع هذا الكلام إلى رسول الله على فيه نظر قال الحافظ بن حجر في فتح الباري ١٤١ إسناده إلى ابن عباس ضعيف أخرجه الطبري والحاكم وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف إلى أن قال ورويناه في الذكر لجعفر بن أحمد بن فارس عن ابن عباس وفي إسناده محمد بن حميد الرازي وفيه مقال وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن عباس انتهى بتصرف والله أعلم وهذا آخر ما تيسر جمعه وأسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبساً علينا فنضل ونسأله تعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا ثبوت الجبال الراسيات وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

تم بحمد الله

# تقرير إدارة المطبوعات الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والإرشاد

۱ - نقل صاحب المورد في ص ۱۱ عن ابن جرير أنه قال في تفسير وثم استوى إلى السهاء فسواهن : وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه وثم استوى إلى السهاء فسواهن علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات، ج ۱ ص ۱۵، ثم نقل عن ابن كثير أنه قال ج ۱ ص ۲۷ في تفسير واستوى إلى السهاء وقصد إلى السهاء والاستواء هاهنا مضمن معنى القصد والاقبال لأنه عدي بالي)، ولم يتعرض صاحب المورد الزلال للجمع بين تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير المذكورين، والواجب خلاف ذلك.

٢ - ورد في ص ١٤ س ١٨ ضمن الأوجه التي بين بها صاحب (المورد الرلال) الجنة التي عاش فيها آدم وزوجه حينا ما نصه (الوجه الثالث إجماع أهل السنة على أن جنة الخلد هي التي أهبط منها آدم عليه السلام كها حكاه القرطبي في تفسيره ج ١ ص ٣٠٣) وقد بسط الكلام على هذه المسألة العلامة ابن القيم في (مفتاح دار السعادة)، وهذا الذي نقله عن القرطبي موجود في تفسيره، وأما ابن القيم فها يوهمه صنيع صاحب المورد الزلال من أن الكلام الذي بسطه على

هذه المسألة في مفتاح دار السعادة كان في إثبات الإجماع على أن الجنة التي عاش فيها آدم وزوجه حيناً هي جنة الخلد غير ثابت فإن الذي وقع منه هو أنه قال في جوابه عن الطائفة التي تـرى أن تلك الجنة التي عاش فيها آدم وزوجه حيناً ليسب جنة الخلد عن حجج الطائف الأخرى التي تـرى أنها جنة الخلد مـا نصــه (الجـواب عـما ذكرتم من وجهين مجمل ومفصل). أما المجمل فإنكم لم تأتـوا على قولكم بدليل يتعين المصير إليه لا من قرآن ولا من سنة ولا أثر ثابت عن أحمد من أصحاب رسول الله على ولا التابعين لا مسنداً ولا مقطوعاً ونحن نوجدكم من قال يقولنا، هذا أحد أئمة الإسلام سفيان بن عيينة قال في قوله عز وجل ﴿إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى ﴾ قال يعني في الأرض وهذا عبدالله بن مسلم بن قتيبة قال في معارفه بعد أن ذكر خلق الله لآدم وزوجه: إن الله سبحانـه أخرجـه من مشرق جنة عدن إلى الأرض التي منها أخذ. وهذا أبي قد حكى الحسن عنه أنه لما احتضر اشتهى قطفاً من قطف الجنة، فانطلق بنوه ليطلبوه له، فلقيتهم الملائكة فقالوا أين تريدون يا بني آدم، قالوا إن أبانا اشتهى قطفاً من قطف الجنة، فقالوا لهم أرجعو فقد كفيتموه فانتهوا إليه فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلي عليه جبريل وبنوه خلف الملائكة ودفنوه، وقالوا هذا سنتكم في موتــاكم. وهذا أبو صالح قد نقل عن ابن عباس في قوله (اهبطوا منها) قال هو كما يقال هبط فلان في أرض كذا وكذا. وهذا وهب بن منبه يذكر أن آدم خلق في الأرض وفيها سكن وفيها نصب لـــه الفردوس وأنه كان بعدن وأن سيحون وجيحون والفرات انقسمت من النهر الذي كان في وسط الجنة وهو الذي كان يسقيها وهذا منذر بن

سعيد البلوطي اختاره في تفسيره ونصره مما حكيناه عنه وحكاه في غير التفسير في أبي حنيفة فيها خالفه فيه فلم قال بقوله في هذه المسألة. وهذا أبو مسلم الأصبهاني صاحب التفسير وغيره أحد الفضلاء المشهورين قال بهذا وانتصر له واحتج عليه بما هو معروف في كتابه وهذا أبو محمد عبدالحق بن عطية ذكر القولين في تفسيره في قصة آدم وهذا أبو محمد بن حزم ذكر القولين في كتاب الملل والنحل له قال وكان المنذر بن سعيد القاضي يندهب إلى أن الجنة والنار مخلوقتان إلا أنه كان يقول إنها ليست هي التي كان فيها آدم وامرأته) وأطال ابن القيم الكلام في بيان من ذكر القولين في تلك الجنة وأوضح ما لكل قول من هذين القولين من الحجج. وهذا يدل على أنه لم يثبت الإجماع على أن الجنة التي عاش فيها آدم وزوجه حينا أنه لم يثبت الإجماع على أن الجنة التي عاش فيها آدم وزوجه حينا الجنة الخلد. وممن أطال الكلام في بيان من ذكر القولين في تلك الجنة الخلة الخلاء وممن أطال الكلام في بيان من ذكر القولين في تلك

٣ - ذكر مؤلف (المورد السزلال) ص ٤٣ أن صاحب السظلال ج ١ ص ٤٣٩ قال قال الحافظ أبو يعلى حدثنا حماد عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله على «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق وأنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني» أورد صاحب المورد الزلال كلام (صاحب الظلال هذا ثم قال (قوله قال الحافظ أبو يعلى حدثنا حماد عن الشعبي . الخ في الإسناد سقط لأن أبا يعلي لم يدرك أحدا من أصحاب الشعبي بل أقل ما بينه وبين الشعبي ثلاثة كما لا يخفى عند أهل هذا الشأن لأن الشعبي توفي سنة ثلاث ومائة وأبو يعلي مولده سنة عشر ومائتين

وقوله حماد عن الشعبي إنما توفي سنة ثلاث ومائة وأبو يعلي مولده سنة عشر ومائتين وقوله حماد عن الشعبي إنما المعروف رواية مجالد عن الشعبي كارواه الإمام أحمد راجع تفسير ابن كثيرج ٢ ص ٤٦٧ فلعله تصحف مجالد وصار حمادا والله أعلم).

والملاحظ على كلام صاحب المورد الزلال إيهامه أن ابن كثير أورد هذا الحديث في تفسيره ج ٢ ص ٤٦٧ من طريق الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن مجالد عن الشعبي عن جابر وقد راجعناه في ذلك الموضع فلم نجده فيه وإنما وجدناه فيه في ج ١ ص ٣٧٨ في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا أَحَدُ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنين به ولتنصرنه ﴾ الآية قال ج ١ ص ٣٧٨ قال الحافظ أبو يعلى حدثنا إسحاق حدثنا حماد عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله ﷺ «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا وأنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق وأنه والله لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني » أه.

٤ \_ جاء في صفحة ٦ من المسودة وتقابل ٤٦ من المطبوعة ما نصه (على منهج من صنع الله من جنس قول أهل البدع في القرآن، وأما أهل السنة فيقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق).

وترى اللجنة أن هذه الملاحظة غير وجيهة حيث فسر المنهج بأنه القرآن، والظاهر من السياق أن المنهج المراد به المسلك والطريق والصراط الذي أراد منهم السير عليه.

٥ ـ ورد في ص ١٢١ س ٧ و ٨ بصدد الكلام على يأجوج ومأجوج ما نصه (قوله ـ أي صاحب الظلال (هناك حديث صحيح رواه أحمد)

هذا قصور ظاهره أنه لم يخرجه من هو أشهر من أحمد وهو متفق عليه. وهذا غلط فاضح فإن البخاري ومسلماً ليسا بأشهر من الإمام أحمد أشهر منها.

7 - ورد في ص ١٣١ أن ابن حاتم روى بسند رجاله رجال الصحيح عن أنس أن رسول الله على قال: «إن نبي الله أيوب لبث به بلائه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من اخوانه كانا من أخص اخوانه له كانا يغدوان إليه ويروحان فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين فقال له صاحبه وما ذاك قال منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له الخاكم ووافقه الذهبي في تلخيصه».

وهذا الحديث أورده ابن كثير في البداية والنهاية ج ١ ص ٢٢٣ ماك ٢٢٣ قال (قال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعاً حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي على قال «إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثهاني عشرة سنة) فساقه بتهامه ثم قال هذا لفظ ابن جرير وهكذا رواه بتهامه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن الحسن بن قتيبة عن حرملة عن ابن وهب به ثم قال ابن كشير (وهذا غريب جداً والأشبه أن يكون موقوفاً) أ. هو وبهذا يرد على التعلق بتصحيح الحاكم هذا الحديث وموافقة الذهبي إياه على ذلك.

٧ ـ قال صاحب المورد الزلال في ص ٣١٣ في رده على الاتحادية من ..
 المتصوفة ما نصه (وأما هو ـ أي صاحب الظلال) فله كلام صريح

في الرد على الإتحادية كما قال في كتاب خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص ١٥٦، ١٥٦ (أن الإسلام يبدأ فيفصل فصلاً تاماً كاملاً بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية وبين مقام الألوهية ومقام العبودية وبين خصائص الألوهية وخصائص العبودية بحث لا تقوم شبهة أو غبش حول هذا الفصل الحاسم) إلى آخر تلك العبارة التي نقلها صاحب المورد الزلال عن كتاب صاحب الطلال في خصائص التصور الإسلامي ومقوماته والملاحظ هنا عدم تعليق صاحب المورد على دعوى أن الإسلام يفصل بين حقيقة العبودية وبين مقام الألوهية ومقام العبودية وبين خصائص الألوهية وخصائص الألوهية وخصائص العبودية وبين خصائص الألوهية

وترى اللجنة طباعة هذه الملاحظات من قبل المؤلف أو الناشر وإلحاقها بالكتاب وتوزيعها معه. فإذا تم ذلك فلا ترى اللجنة مانعاً من الإذن بتداول الكتاب لتعم الفائدة. وفق الله الجميع لما يجبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# سورة المائدة الموضع الأول

قال في الجزء الأول ص ٢٦١ على قوله تعالى ﴿أَلُم تَرَ إِلَى المَلاُ مَن بِي إِسرائيلُ ﴾ قال فعرض عليها مراليق الطريق مصورة في تاريخ بني إسرائيل لتكون لها عظة وعبرة ولترى صورتها في هذه المرآة المرفوعة لها بيد الله سبحانه وقال على قوله تعالى ص ٣٨٤ ﴿تُولِج الليل في النهار في النهار وتولج النهار في الليل الحركة التي تدل على يد الله بلا شبهة ولا جدال. وقال بعد ذلك بأسطر وهي شيء بيد القادر المبدع اللطيف الخبير وذكر في ص بعد ذلك بأسطر وهي شيء بيد القادر المبدع اللطيف الخبير وذكر في ص بعد ذلك بأسطر وهي شيء بيد القادر المبدع اللطيف الخبير وذكر في ص بعد ذلك بأسطر وهي شيء بيد القادر المبدع اللطيف الخبير وذكر في ص بعد ذلك بأسطر وهي شيء بيد القادر المبدع اللطيف الخبير وذكر في ص

أقول قول ه بيد الله لـو قال بقـدرة الله لكان أصـاب لأن هذا هـو المطرد في الكتاب والسنة وكلام العلماء والله أعلم.

# سورة الزمر الموضع الثاني

قال في الجزء الخامس ص ٣٠٣٩ على قوله تعالى ﴿ فِي ظلمات ثلاث ﴾ قال ويد الله تخلق هذه الخلية الصغيرة خلقاً من بعد خلق.

أقول إن كان يريد بقوله يد الله التي خلق بها ادم فهذا باطل لأنه من خصوصيات آدم كما في الحديث الصحيح خلقك الله بيده ولو قال قدره الله لكان أصاب والله أعلم.

# فهرس أخطاء الظلال في كتاب المورد الزلال

#### • العقيدة

- الاستواء ٤، ٧، ٧٣، ٩٢، ١٠٢، ٣٢١، ١٤٥، ١٦١، ٣٠٢، ٢٦٠، ٢٢٠، ٢٢٠،
  - ـ العلوم والفوقية ١٥، ٤٩، ١٠٢، ٢٨٦.
    - \_ مقولة (الله في كل مكان) ١٤٦، ٢٣٩.
      - وحدة الوجود ٣١١، ٢٣٣.
  - ـ وصف الله بعدم التحيز في مكان ٦٨، ٢٠٩.
    - تحرجه من إضافة (عند) إلى الله ١٢٥.
      - \_ ليس هناك هناك ٢٠٩،
    - ع القبلية والبعدية ٤، ٧٣، ١٦١، ٢٠٣.
  - ـ العرش والكرسي ٣٣، ١٣٤، ١٦١، ٢٨٤، ٣٠٣.
    - ـ خلق القرآن ٤٣، ١١٦، ١٤٨، ١٧٩.
      - ـ تأويل صفة السمع ١٤٦، ٢٣٨.
        - ـ تأويل صفة اليدين ١٨٦.
          - تأويل صفة القبضة ۱۸۷.
      - كلام الله ٤٨/ ١٢١/ ٣٢١/ ١٤٧.
        - مجيء الله يوم القيامة ٣٠٥.

- \_ وصف الله بما لم يصف به نفسه (إلتفت) ٣٠٩.
  - \_ تسمية الله ب (الحقيقة الكبرى) ٦٦.
    - \_ في الصفات ١٣٨.
    - \_ رؤية الله تعالى ١٣٩ / ٢٩١.
    - \_ (فلما تجلى ربك للجبل) ٨٢/ ٨٣.
- \_ خلط بين توحيد الربوبية والألوهية ٩٥/ ١٠٣. -
  - \_ خلط بين بعض معاني الاله ومعاني الرب ٣٢٥.
    - \_ مجيء جهنم ٣٠٥.
    - \_ (ونفخ فیه من روحه) ۳۸.
    - \_ حياة عيسى الآن هل هل كحياة الشهداء ٥٦.
      - \_ الميزان ٢٥/ ٥٩/ ٣١٠.
        - \_ الايمان هل يتجزأ ٤٦.
      - \_ الغيث عند سيد ليس من المغيبات ١٥٩.
- ـ كلام غير واضح يوهم أن النصاري موحدون ١٥٢.
  - \_ النقل عن المتصوفة دونما استنكار
- مثل: (لا يعبد الله رجاء الجنة) ووحدة الوجود ٢١٤/٢٣٥.
- \_ عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة، واشتراط التواتر ٣٢٢.
  - \_ تخبيط في الود والحب والبغض في الله للكفار ٢٤١/ ٣١٦.
    - \_ موادة أهل الكتاب ٥٢.
    - أخطاء حتى في الحاكمية :-
    - \_ هل تسمى الشريعة (قانوناً) أو هل يتحاكم للقانون ٢٧.
- \_ هل يعطل حكم الاسترقاق في الاسلام إذا تعارف الناس على نظام غيره ٩١.

- وإذا اتفقت المعسكرات على عدم استرقاق الأسرى فهل يعطل ٢١٣.
- وإذا وضعت البشرية نظام دولي يعطل استرقاق الأسرة فهل نتبعه ١٣٣.

#### • الفقه

- هل جميع الفقهاء يرون وجوب العمرة؟ ١٩
- ـ هل صحيح أن ما أكل السبع لا يحل وأن ذكي قبل موته؟ ٥١.
  - نهاية الرق في الإسلام!! ٢١، ٩١، ١٣٣، ٢١٣.
    - هل يجب في المال غير الزكاة؟ ٢٢، ٢٤٠.
- إذ لم يتعامل الإنسان بماله وخزنه، هل يصادره بيت المال؟ ٢٥.
  - هل تزوج المرأة نفسها؟ ٢٦.
  - هل الاستعانة ببعض المشركين كفر؟ ٣٧.
    - خطأ في كيفية التيمم ٥٤ / ٥٥.
  - هل يلزم حصول الفهم لقيامة الحجة؟ ٤٩.
    - هل يفر المسلم من المشركين؟ ٨٩.
- في الدعاء وآدابه، وهل تخصيص أوقات معينة للدعاء ليس من أدب
  - ٠ الدعاء؟ ٢٩٢.
  - قراءة سورة (ق) في خطبة العيد ٢١٨ .
    - كشف الوجه والكفين للنساء ١٣٨.

## • أخطاء لغوية تعبيرية

- ١ هل تسمى الزكاة (ضريبة إجتماعية)؟ ١٧/١٧.
  - ٢ معنى الحبوط في (حبطت أعمالهم)؟ ٢٠.

- ٣ \_ (وطريقة التيمم إما خبطة) ٧٥ .
- ٤ \_ استعمال لفظة (يعشق) في التعبير عن حب الدين والعقيدة ٢١٢.
   تشبيه أو وصف القرآن بالموسيقى وغيرها ٢٩٥/ ٢٩٦/ ٢٩٠٧.
- دكر وصف القرآن على لسان سيدة يوغسلافية بأنه (لغة موسيقية)
  دون أن يستنكره بل ذكره للاستشهاد ٩٤.
- ٦ \_ يقول: (أول سورة العاديات والايقاع فيه هشونة ودمدمة وفرقعة
  تناسب الجو الصاخب) ٣٠٩.
- ٧ ـ قـوله عن سـورة النجم (كأنها منظومة مـوسيقية علوية منغمة)
  ٢٢٣ .
- ۸ \_ تسميــة الأرض بـ (الكــوكب) ٣/ ٦١/ ١٨٤/ ١٩٠/ ٢١٩/ ٨٠/ ٢١٥ وغيرها.
  - تسمية بعض نعيم الجنة (نعيم بدوي)
  - ٩ عند قوله تعالى ﴿حور مقصورات في الخيام﴾ ٢٤٠.
    - ١٠ \_ وتكرار لفظة البداوة خطأ ٩٧/ ٩٨.
  - ١١ ـ وتسمية العرب جميعاً في زمن النبي عَلَيْ بـ (الأمة البدوية) ٢٤٥.
- ١٢ ـ وصف تسبيح داود وعبادته بقوله (وترتيل أناشيده تسبيحا لله) وبيان الدويش بأن ذلك خطأ لأن الذي يرتله هو الزبور كلام الله فيجب إجلاله عن الأناشيد التي هي شعر ١٨٣.
- ١٣ ـ وصف النجوم بأنها (متناثرة) في الفضاء كالنقط التائهة (وتتناثر)
  فيه . . إلخ مع أن هذا الوصف لا يكون لها إلا يوم القيامة ١٦٣ .
- ١٤ ـ تسمية الشمس بالنجم، ١٦٣/ ٢٢٦/ ١٨٤ وغيرها تأثراً
  بالنظريات العصرية. . مما يجعله يقول في موضع آخر (وهذه

- الشمس واحد من نحو مائة مليون من الشموس) ١٩٠/ ١٧٠/ ٢٠٧/ وغيرها.
- ١٥ ـ هل يسمى قمراً غير القمر المعروف، وهل هنـاك أقهار غـير قمرنـا هذا ١٤٤.
  - ١٦ ـ وصفه للآيات بأنها (مطارق) و(إيقاعات) ١٠١ .
    - ١٧ (برج الجبار في السماء)؟!!! ٢٢٨.
    - ١٨ تسمية الشمس بـ (أمّ الأرض) ١٩٠ .

# أخطاء وجهل في السنة والحديث

- ١ عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة واشتراط التواتر ٢٢٢.
  - ٢ استشهاد سيد بالأحاديث الضعيفة، أمثال: \_
  - أ ـ حديث (الشيطان جاثم على قلب إبن آدم . . . ) .
    - ب حديث (أسلمت وعندي ثماني نسوة . . . ) ٤٤ .
    - جـ ـ حديث (ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي . . . ) .
- وهو أثر مقطوع للحسن البصري رفعه سيد للنبي لله ص ٨٧.
  - د \_ حديث (في المال حق سوي الزكاة) ٢٣ .
- ويقول (ما عدا المثبت والمنفي في القرآن فله أن يقول فيه بعقله
  وتجربته) وتضمن ذلك للسنة! ٢٨٨.
- ٤ ـ استبعاده ورده للروايات التي جاء فيها أن النبي ﷺ سحر!! مع
  أنها في البخاري ومسلم ٣٢٣/٣٢٢.
- ٥ ـ حديث «عجباً للمؤمن لا يقضي الله قضاء إلا كان خيراً...» قال: متفق عليه مع أنه في مسلم فقط ٢٤٧.

- توله عن روايات حديث من لم ينفضوا عن النبي على يوم الجمعة وأنهم اثني عشر رجلا (قد لا تكون دقيقة في العدد) مع أنها في البخاري (٢/٤٢٢ من الفتح) ٢٤٣.
- سيد يصدر حديث (الشهر هكذا وهكذا وهكذا..) بقوله:
  (رُوي) ويقول في الحاشية (ذكره الحصاص بغير إسناد مع أنه في
  البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وغيرهم ٢٤٤.
- ٨ ـ حديث (في عدد الزوجات المشروع) ليس في الصحيح يعزوه سيد
  إلى صحيح البخاري مع أن البخاري ممن أعلّوه ٤٤.
- ٩ ـ وحديث «إن الله تعالى فرض فرائض فـلا تضيعوهـا» يعزوه سيـد
  للصحيح وإنما رواه الدارقطني وغيره ٥٥.
- ١٠ ـ وحديث «أي المؤمنين أعجب. . . » يعزوه لصحيح البخاري وهو ليس في البخاري ٢٣٧ .
- 11 \_ سيد يقول: «أن كل الروايات التي جاءت عن خلق حواء من ضلع، مشوبة بالاسرائيليات ولا نملك أن نعتمد عليها» مع أن منها ما هو موجود في الصحيحين ٦٩.
- ١٢ ـ سيد يضعف حديث «ما رؤي إبليس يوماً هو أصغر ولا أحقر ولا
  أغيظ من يوم عَرفة . . . . « والدويش يذكر تحسينه ٨٨ .
- ١٣ ـ سيد يزعم أن ليس وراء تفسير «كونوا قردة خاسئيبن» وهل انقرضوا وهل تناسوا شيء عن رسول الله. مع أنه قد جاء فيها ما هو في صحيح مسلم وغيره ٨٤.
- 18 ـ سيد يميل إلى اطراح كل الروايات التي وردت في تفسـير «فلما تجلى ربك للجبل» ويزغم أن ليسِ فيها رواية عن المعصوم ٨٣/٨٢.
  - ١٥ \_ في الظلال سقط في إسناد حديث إلى أبي يعلي بينه الدويش ١٥٠ .
    - ١٦ \_ عدم معرفة سيد بأحاديث الكرسي والعرش مع كثرتها ٣٣.

- ١٧ ـ سيد يستشهد بحديث أسهاء بنت أبي بكر في كشف الوجه والكفين والدويش يضعفه ١٣٧.
- ١٨ ـ حديث (أشد الناس بلاء الأنبياء. . ) قال عنه سيد (جاء في الصحيح) وهو ليس في البخاري ولا مسلم ١٤٩.
- ۱۹ ـ عزو حديث «ويل للعرب من شر قد اقترب» لأحمد وحده، وهـ و قصـ ور لأنه متفق عليه واستشهاده بالحديث على أن يأجـ وج ومأجوج هم التتار ۱۲۰/۱۱۸.
- ٢٠ ـ قوله «لا داعي لتسمية هذه كذبة من إبراهيم» مع أن النبي علي النبي سياها كذبة كما في الصحيحين ١٢٩.
- ٢١ يقول عن مرض أيـوب عليه السـلام «وليس وراء هذا القـول من سند والرسالة تتنافى مع المـرض المنفر» مـع أن في مرضـه أحاديث.
  صحيحة ١٣٠٠.

## أخطاء في أسهاء الرجال والتراجم

- ١ \_ حدثنا (حماد عن الشعبي) الصواب (مجالد عن الشعبي) ٥٠٠.
  - ٢ (ثعلبة بن شعبة) الصواب (سعيه) ٢٢.
- ٣ (كعب بن مالك) خطأ والصواب (كعب بن مانع) وهو كعب الأحبار وقد عده سيد من الصحابة وهو خطأ ٤١.
- ٤ حديث يعزوه إلى أبي داود عن عميرة الأسدي والصواب عن (قيس بن الحارث)
  ٤٤ .
  - ٥ ـ (مالك بن النضر) خطأ والصواب : (النضر بن الحارث) ٦٠.
    - ٦ ـ عبدالله بن مظعون خطأ والصواب (عثمان بن مظعون) ٨٦.
      - ٧ ـ عتبة بن ربيعة خطأ والصواب (الوليد بن المغيرة) ٨٦.
  - ٨ ـ السائل في الإسراء والمعراج (عائشة) خطأ والصواب (أباذر) ١٤٠ .

# تحريف لكلام ابن كثير ناتج عن خطأ في النقل

١ ـ نقل سيد عن ابن كثير قوله في حديث. . (ومثل هذا لا ينبغي الأخذ به) والصواب كما هو في ابن كثير: ـ «ومثل هذا ينبغي الأخذ به» على الإثبات لا على النفي ٢٣٧ .

# ● خطأ في المغازي

١ ـ سيد يزعم أن المشركين قتل منهم يوم أحد سبعون رجلا، وهو خطأ
 وإنما ذلك يوم بدر ٤٢.

### أسباب النزول

- 1 \_ قوله تعالى ﴿ ومن أظلم ممن منع مساجد الله . ﴾ قال: هي في اليهود الذين سعوا في صد المسلمين عن تحويل القبلة، والصواب أنها في المشركين حين ردّوا المسلمين يوم الحديبية عن دخول مكة ١٤.
- ٢ ـ سيد يستبعد أن الآيات ١ ـ ٨٣ من سورة آل عمران، نزلت في وفد
  نصاري نجران مع أن في ذلك أحاديث وآثار صحيحة ٣٥.
- ٣ \_ في قوله تعالى ﴿ إِنَا أَنْرَلْنَاهُ فِي لَيْلَةً مَبَارِكَةً ﴾ يخالف ظاهر القرآن ويقول: «القرآن لم ينزل كله في تلك الليلة» ٢١١.
  - ومع أن في ذلك روايات عن ابن عباس وغيره ١٨.
- ٤ ـ سيد يرد القول بأن صورة الفلق نزلت لما سحر النبي على لأنها
  تخالف أصل العصمة النبوية بزعمه ويرجح نزول سورة الفلق في
  مكة خلافاً للصواب ٣٢٢/ ٣٢٢.

# أمثلة من مسائل مشهورة يجهلها سيد

- ١ ـ قال عن قوله تعالى ﴿ يوم تبدل الأرض ﴾ (ولا ندري طبيعة الأرض الجديدة وطبيعة السموات) مع أن فيه أحديث في الصحيحين ١٠٨.
  - ٢ \_ صفة السماء عند سيد غير واضحة ولا محددة ٧/ ١٣٤.
- أ \_ هل هي أفلاك سبعة أم رمز للسمو والارتفاع ١١١/ ١٨١. ب ـ وهل الكواكب والنجوم والمجرات و. . هي السموات ٢٥٦/ ٢٩٣.
- جـ أم هي مدارات النجوم أم طبقة من طبقات هذا الفضاء ٢٢٢.
  - د \_ ويقول: لا علم لنا بحقيقة مدلولها وأبعادها ومساحتها ٢٤٨. هـ \_ (يوم تكون السماء كالمهل) ٢٨٧.
- ٣ ـ ولا يدري من الشيطان ولا كيف يحاول استراق السمع وأي شيء يسترق ويعتبر كل ذلك غيب لا سبيل لنا ولا جدوى في الخوض لأنه لا يزيد في العقيدة ولا يثمر إلا انشغال العقل. مع أن في ذلك أحاديث عن رسول الله عند البخاري وغيره ١١٦/١١١.
- ٤ ولا يدري كيف مسخ بعض بني اسرائيل قردة وهل انقرضوا أم
  يتناسلون ويقول (ليس وراءه عن رسول الله شيء) مع أن فيه
  روايات معروفة في مسلم وغيره ٧٤.
- ٥ ـ ﴿ وَإِذَا السَّمَاءَ كَشَطْتَ ﴾ يقول: (كيف يقع كشطها فلا سبيل إلى الجزم بشيء) مع أن هناك في القرآن ما يوضحه ٣٠١.

- ٦ ـ ويقول: (ومن هم يأجوج ومأجوج وأين هم الآن وماذا كان من أمرهم وماذا سيكون كل هذه أسئلة يصعب الإجابة عليها على وجه التحقيق. . . ) برغم اشتهار أحاديثها ١٧٧ .
- ٧ ـ ولا يعلم ما هو مستقر الشمس ويقول: لا يعلم ذلك إلا الله مع أن النبي على أخبر بعض أصحابه أنه تحت العرش كما في البخاري وغيره ١٦٦.

بل يجهل العرش والكرسي والميزان وخلق حواء من ضلع أعوج. وغير ذلك مما تقدم في فهرس (السنة والحديث) وغيره. . فارجع إلىه. .

. م ويجزم بين خلق حواء كان بنفس الطريقة التي خلق فيها آدم  $\Lambda$  ويجزم بين خلق التي علق عالى بنفس الطريقة التي خلق فيها آدم  $\Lambda$  9 $u^3$ 4l hgjtvdr fdk i $^3$ 4hdn hg $^3$ 4bgn ,hgfdhk ,i $^3$ 4hdn hgj,tdr ,h.gihl 402—

# أمثلة من الآراء الشاذة

- ١ ـ يقول : (اقتراب الوعد الحق المقرون بيأجوج ومأجوج ربما يكون قد وقع بانسياح التتار . . ) ١٣٢ .
- أ \_ (ومن الجائز أن يكون السد قد فتح . . إلى آخر كلامه عن التتار . . ) ١١٩ .
- ب ـ ويقول قبله: ـ (وعده بدك السد ربما يكون قد جاء منذ أن هجم التتار وانساحوا في الأرض ودمروا المالك تدميراً. . ) ١١٧ .
- ۲ ـ عند قوله تعالى ﴿ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ﴾
  يرى أن ثمود آمنوا واهتدوا ثم ارتدوا بعد وكفروا . . ٢٠٤ .
- ٣ ـ عن قوله تعالى: ﴿لنرسل عليهم حجارة من طين ﴾ قال: لا يمنع أن

- تكون حجارة بركان ثائر يقذف بالحمم الطيني من جوف الأرض ٢٢١.
- أ \_ (وقد خسف بقرى لوط بظاهرة تشبه ظاهرة الزلازل والبراكين وتصاحبها أحياناً ظاهرة الخسف وتناثر أحجار ملوثة بالطين. .) ١١١ .
- ب ـ (جائز أن يكون في تقدير الله وقوع انفجار بركاني في موعده) ٩٩.
- جـ بل يرجح ذلك فيقول: «ويغلب أنها ظاهرة بركانية قلبت المدينة وابتلعتها وأمطر عليها هذا المطر الذي يصاحب البراكين. . » ١٥٠ .
- ٤ ﴿وإذا الشمس كورت﴾ يقول: (تكوير الشمس قد يعني برودتها وانطفاء شعلتها وبرودة الغازات الملتهبة وتحول الشمس إلى حالة تجمد كقشرة الأرض...) أه. كل ذلك باطل من نظريات العصريين مخالف للنصوص... ١٩٧.
  - أ \_ ومثله كلامه على قوله تعالى يوم تكون السماء كالمهل﴿ ٢٨٧ .
- ٥ ـ بل يخالف ظاهر القرآن في (والجبال أرساهًا) فينقل عن علماء طبقات الأرض أن الجبال تنشأ من برودة جوف الأرض وتجمد الغازات. . و . . و . . التضاريس . . . ١٥٨ .
- ٦ ﴿ الله نبور السهاوات ﴾ والحقيقة الكبرى وإدراك البشر طرفاً منها وتحطيم الذرة إلى إشعاعات مؤلفة من كهارب وإليكترونات.
  و. . و. . إلخ . . ١٣٨ .

## ● أمثلة من تقديمه الرأي والاستحسان على الأثر

- ۱ \_ يرى سيد أنه لا داعي لتسمية قول ابراهيم «فعله كبيرهم هذا. . . » كذبة ، رغم أن النبي سماها كذلك ١٢٩ .
- ٢ \_ يقول: (لقد ورد في روايات متعددة أن المقصود ﴿ يوم يأتي بعض آيات ربك ﴾ أشراط الساعة . . . ولكن تأويل الآية وفق السنة الجارية في هذه الحياة أولى . . . ٦٤ .
- ٣ ـ ينتقد من فسروا أمر يعقوب لبنيه أن يدخلوا من أبواب متفرقة
  (بالعين) ويصفهم (بالخروج عن الجو القرآئي المؤثر إلى قال وقيل)
  مع أن منهم ابن عباس وغيره من أصحاب النبي ١٠٠٠.
- ٤ ـ هل البرق ينشأ عن انطلاق شرارة كهربائية. . الخ خلافا لحديث رسول الله ﷺ بأنه مخاريق يسوق بها الملك السحاب. . ١٥٤.
- ٥ ـ ويقول: «تذكر عدة روايات. إلى قوله. ونحن نستبعد أن تكون. إلخ كلامه» حيث يذكر ما وضح لديه خلاف هذه الروايات إنطلاقاً من كون الجهاعة المسلمة ناشئة وغيره من الآراء. إلى أن قال: (وسواء صحت رواية أن الآيات نزلت في وفد نجران أم لم تصح. .) ٣٥.
- 7 \_ ويقول: «قد وعم من عد الغيث من المغيبات المختصة بعلم الله» مع أن الرسول على قد عده كذلك كما في البخاري ومسلم وغيرهما ٥٩.
- ٧ ـ يقول عن البلاء الذي أصاب أيوب (وليس وراء هذا القول من سند) ويقول: (والرسالة تتنافى مع المرض المنفر) مع أن في الموضوع

أحاديث صحيحة . ١٣٠.

أ ـ ولعله يُعتذر لسيد قطب في هذا الباب وأمثاله بجهله في السنة والأثر. . والحاصل: بأن ذلك ليس بعذر، لأنه لا يليق بمن تصدر للكلام في القرآن. .

## • أخطاء في التفسير

#### سورة البقرة

۱ \_ ﴿ فسواهن سبع سموات ﴾ ٧.

٢ ـ ﴿ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ﴾ ١٠.

٣ ـ ﴿ كُونُوا قردة خاسئين ﴾ ١٣ .

٤ \_ ﴿ ومن أظلم ممن منع مساجد الله ﴾ ١٤.

٥ \_ ﴿ وَلَكُنَّ الَّهِ مِنْ آمِنَ بِاللَّهُ ﴾ ١٧ .

٦ - ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ ١٨.

٧ \_ ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الَّذِينَ خُرْجُوا مِنْ دِيَارُهُمْ . . ﴾ ٣١.

#### آل عمر ان

· ٨ - (الآيات من ١ - ٨٣) ٣٥.

٩ - ﴿ ولقد صدقكم الله وعده . . ﴾ الآيات التي فيها الكلام على غزوة أحد ٤٢ .

## الأنعام

۱۰ ـ ﴿ يُومُ يَأْتِي بِعِضُ آيَاتُ رَبِكُ . ﴾ ٢٤ .

## الأعراف

- ١١ \_ ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة ﴾ ٦٩ .
- ١٢ \_ ﴿ اخبطوا بعضكم لبعض عدو ﴾ ٧١ .
- ١٣ \_ ﴿ يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباساً. . ﴾ ٧٢.
- ١٤ \_ ﴿إِنْ رَبُّكُمُ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ فِي سَتَةَ أَيَّامَ﴾ ٧٨ .
- ١٥ ﴿ وَإِلَى مَدُينِ أَخَاهُم شَعِيباً. . إِلَى قُولُهُ. . فَأُوفُوا الْكِيلُ والميزانَ ﴾ ٧٩.
  - ١٦ \_ ﴿ فلم اكشفنا عنهم الرجز . . ﴾ ١٨٠
    - ١٧ \_ ﴿كُونُوا قردة خاسئينَ ﴾ ٨٤.

#### الأنفال

١٨ \_ ﴿ الآن خفف الله عنكم ﴾ ٨٩ .

# بسراءة

١٩ \_ ﴿إِنَّا الصِدقات للفقراء والمساكين. . ﴾ ٩٠ .

#### يونس

۲۰ \_ (إن رسلنا يكتبون ما تمكرون﴾ ۹۳ .

#### هـود

- ٢١ \_ ﴿ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ﴾ ٩٧ .
- ٢٢ \_ ﴿ وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ﴾ ٩٩.

### يوسف

٢٣ ـ ﴿ وقال يا بني لا تـدخلوا. . ﴾ إلى قولـه : ﴿ ولكن أكثر النـاس لا يعلمون ﴾ ٨٩.

#### إبراهيم

٢٤ - ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ﴾ ١٠٧ .

#### الحجر

٢٥ ـ ﴿وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءُ بِرُوجًا ۚ . ﴾ ١١٠ .

٢٦ - ﴿ إِلَّا مِن استرق السمع . . ﴾ ١١١ .

٢٧ - ﴿فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ﴾ ١١٣ .

#### الإسراء

٢٨ ـ الكلام على إسراء النبي ﷺ ١١٤.

### الكهف

٢٩ ـ ﴿ أَنْ يَأْجُوجِ وَمَأْجُوجِ مَفْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ ١١٧ .

### الأنبياء

٣٠ ـ ﴿ وله من في السموات والأرض ومن عنده . . . . ﴾ ١٢٥ .

٣١ - ﴿ أُولَمُ يَرُ الذِّينَ كَفَرُوا أَنَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ كَانْتُ رَتَّقاً ﴾ ١٢٧ .

٣٢ ـ ﴿قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كان ينطقون ﴾ ١٢٩.

٣٣ ـ ﴿ وأيوب إذ نادى ربه أن مسنى الضر ﴾ ١٣٠ .

٣٤ ـ ﴿ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. . ﴾ ١٣٢ .

#### المؤمنون

٣٥ ـ ﴿ فَمَن ثَقَلَت مُوازِينَهُ فَأُولِئُكُ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ ١٣٦.

النور

٣٦ \_ ﴿ وَلَا يَبِدِينَ زَيْنَتُهِنَ إِلَّا مَا ظُهُرُ مَنْهَا ﴾ ١٣٧ .

الفرقان

٣٧ ـ ﴿ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ﴾ ١٤٣ .

العنكبوت

٣٨ ـ ﴿ وَلَمَا أَنْ جَاءَتَ رَسَلْنَا لُوطَا سِيءَ بَهُمْ . . ﴾ إلى قَـولُـه ﴿ . . إنَّا مَنْزُلُونَ عَلَى أَهُلُ هَذَهُ القرية رَجْزاً مِنْ السَّمَاءَ ﴾ ١٥٠ .

الروم

٣٩ \_ ﴿ وَمَنَ آيَاتُهُ يُرِيكُمُ الْبُرِقُ خُوفًا وَطُمْعًا ﴾ ١٥٤ .

لقمان

٤٠ \_ ﴿ خلق السهاوات بغير عمد ترونها ﴾ ١٥٦ .

٤١ ـ ﴿وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ﴾ ١٥٨ .

الصافات

٤٢ ـ ﴿قالوا إنكم تأتوننا عن اليمين ﴾ ١٧٨ .

صر

٤٣ ـ ﴿وهل آتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب﴾ ١٨٣ .

فصلت

٤٤ ـ ﴿قُلُ أَنْنَكُمُ لَتَكَفُّرُ وَنَ بِالَّذِي خُلَّقَ الْأَرْضُ فِي يُومِينَ﴾ ١٩٤.

- ٥٥ ـ ﴿ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ﴾ ٢٠٤.
  - ٤٦ ـ ﴿ فَإِنَ اسْتَكُمْ وَا فَالَّذِينَ عَنْدُ رَبِّكُ يُسْبِحُونَ لَهُ ﴾ ٢٠٦ .

#### الدخان

- ٤٧ \_ ﴿إِنَا أَنْزِلْنَاهُ فِي لِيلَةً مِبَارِكَةً ﴾ ٢١١ .
- ٤٨ \_ ﴿ رحمة من ربك إنه هو السميع العليم ﴾ ٢١٢ .

#### الذاريات

- ٤٩ ـ ﴿لنرسل عليهم حجارة من طين ١٢١ .
  - ٥ \_ ﴿ وَالْسَمَاءُ بِنَيْنَاهَا بِأَيْدَ ﴾ ٢٢٢ .

#### الرحمن

٥١ - ﴿حور مقصورات في الخيام﴾ ٢٣٠.

#### الحشم

٥٢ ـ ﴿عسى الله أن يجعل بينكم وبين اللذين عاديتم منهم مسودة ﴾ ٢٤١ .

#### الجمعة

٥٣ ـ ﴿ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾ ٢٤٥ .

### التحريم

٤٥ ـ ﴿ وضرب الله مثلا للذين آمنوا إمرأة فرعون. . ﴾ ٢٥١ .

#### تبارك

٥٥ \_ ﴿ هو الذين جعل لكم الأرض ذلولا ﴾ ٢٥٣.

#### الحاقبة

٥٦ ـ ﴿ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ﴾ ٢٨٣ .

## التكوير

٥٧ \_ ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ ﴾ ٢٩٧ .

٥٨ \_ ﴿ وإذا النجوم انكدرت ﴾ ٢٩٩.

٥٩ \_ ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كَشُطَّتُ ﴾ ٣٠١.

#### الغاشية

٠٠ - ﴿ . . . وإلى الجبال كيف نصبت ﴾ ٣٠٤.

• وغير ذلك مما فهرسناه في أبواب العقيدة وغيرها. . فارجع إليه . .

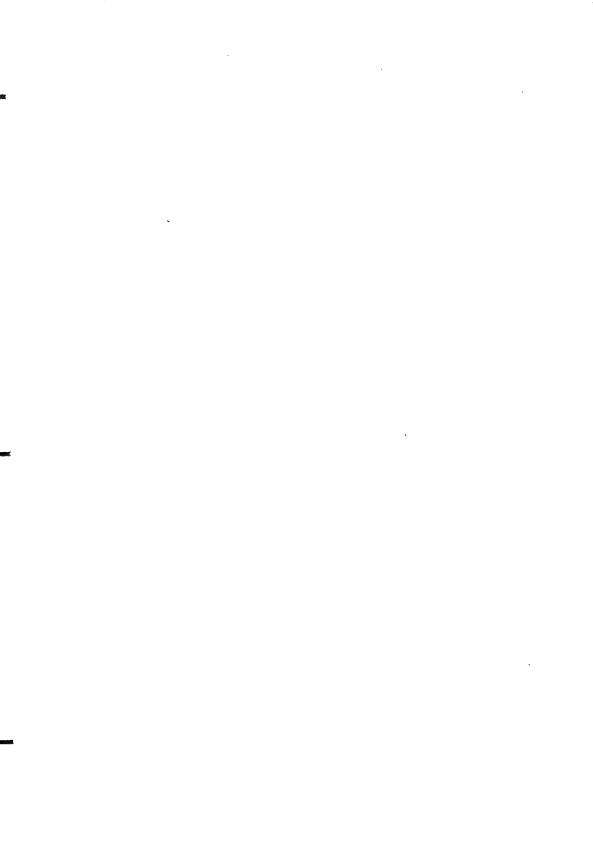

# فهرس الموضوعات

| 4   |                                       |                |
|-----|---------------------------------------|----------------|
|     |                                       | نقرير المصحح   |
| ١   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | المقدمة        |
|     | ·                                     |                |
|     |                                       | الموضع الأول   |
| ٤   |                                       | سورة البقرة    |
| 40  | [                                     | سورة آل عمران  |
|     | *                                     |                |
| ٤٤  |                                       | سورة النساء    |
| 0 • |                                       | سورة المائدة   |
| 09  |                                       | سورة الأنعام   |
| 70  |                                       |                |
|     |                                       | سورة الأعراف   |
| ۸٧  | ·                                     | سورة الأنفال   |
| ۹ • |                                       |                |
| 9 7 |                                       | سورة براءة     |
|     |                                       | سورة يونس      |
| 90  | ·                                     | سُورة هود      |
| • • |                                       |                |
|     |                                       | سورة يوسف      |
|     |                                       | سورة الرعد     |
| ٠٣  |                                       | سورة ابراهيم   |
| ١.  |                                       |                |
| ١٤  |                                       | سورة الحجر     |
| 1 4 |                                       | المرام الاسراء |

| 11Y                                     | سورة الكهف    |
|-----------------------------------------|---------------|
| 171                                     | سورة مريم     |
| 177                                     | سورة طه       |
| 170                                     | سورة الأنبياء |
| 177                                     | سورة المؤمنون |
| ) TV                                    | سورة النور    |
| , { }                                   | سورة الفرقان  |
| 187                                     | سورة الشعراء  |
| ١٤٨                                     | سورة العنكبوت |
| 107                                     | سورة الروم    |
| 107                                     | سورة لقمان    |
| 171                                     | سورة السجدة   |
| 177                                     | سورة سبأ      |
| 175                                     | سورة فاطر     |
| 178                                     | سورة يس       |
| 177                                     | سورة الصافات  |
| 174                                     | سورة ص        |
| ١٨٧                                     | سورة الزمر    |
| 14 •                                    | سورة غافر     |
| 198                                     | سورة فصلت     |
| Y•9                                     | سورة الشوري   |
| 711                                     | سورة الدخان   |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |               |
| Y17                                     | سورة القتال   |

| <b>Y</b> ) <b>A</b> | سورة ق        |
|---------------------|---------------|
| 714                 | سورة الذاريات |
| YY#                 | سورة النجم    |
| 770                 | سورة الرحمن   |
| 747                 | سورة الواقعة  |
| <b>TTT</b>          | سورة الحديد   |
| <b>Y</b> ***        | سورة المجادلة |
| 78                  | سورة الحشر    |
| 137                 | سورة الممتحنة |
| 787                 | سورة الجمعة   |
| 787                 | سورة التغابن  |
| Y & A               | سورة الطلاق   |
| 701                 | سورة التحريم  |
| 707                 | سورة تبارك أ  |
| 777                 | فصل           |
| 1VV                 | فصل           |
| YV9                 | فصل           |
| YAY                 | سورة الحاقة   |
| 7.7.                | سورة المعارج  |
| YAA                 | سورة الجن     |
| 791                 | سورة القيامة  |
| 797                 | سورة النبأ    |
| 790                 | سورة النازعات |

| 191         |                                        | سوره عبس                   |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>797</b>  | . (1)                                  | سورة التكوير               |
| ۳۰۲         | ,.,.,.,                                | سورة الانفطار              |
| ٣٠٣         | · =                                    | سورة البروج                |
|             |                                        | _                          |
|             |                                        |                            |
|             |                                        | •                          |
|             |                                        |                            |
|             |                                        |                            |
| ۳۱۰         |                                        | سورة القارعة               |
| <b>711</b>  |                                        | سورة الإخلاص               |
| <b>TTT</b>  | ······································ | سورة الفلق                 |
|             |                                        |                            |
| <b>TTA</b>  | تباء                                   | استدراك للجنة الدائمة للاف |
| ٣٣٤         |                                        | الملاحــق                  |
|             |                                        | _ "                        |
| <b>LL</b> J |                                        | الموضع الثانيا             |
|             |                                        | ı •tı                      |